المنظال المنابط المنابئة المنابئة المنطال المنابط الم

وَهُوَا الْسَمَّلَ الْمُؤلِسَ إِذَا لَيُونَا نِينَ \* بَاثُولُوجَسِكَ \* وَجُ لِسَانَا لُسُلِينَ \* عِلْمُ الْكَلُومُ أَوْ الْعَلَسَمَةَ الْحُسَادَيَّةِ

> تائينً الامَامِفَخْرالِدِّيْنَالرازِيُ النفائدَة هـ

خَقِيْق الدَّكِنْرِأُحمَدَحِجَائِيُّ السَّنْفَا

الجريج الك أمِّن

في لتبوَّاتِ وَمَا يتَعَلَّق بهـ)

الناشِد والمالكنام كالعن

ٳڵڟٳڶڹٵۣڶۼؙٳڵؾٚؠؙ ڵڣٷڒؽؙڵڰؿ

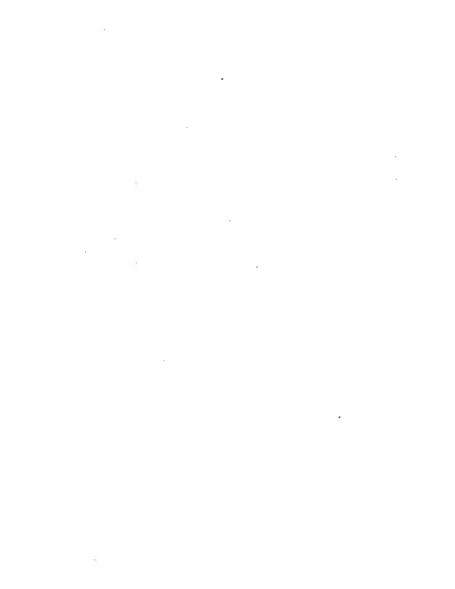

# جَيْع المتوقَى الله المَّهِ المِنْهِ المُنْهِ المُنْمِ المُنْهِ الْمُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْمُ الْمُنْهِ المُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْمِلِي الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِي الْمُنْمُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُولِ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِي الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْفُو

الطبّعَة الأوك 14.4 م

# ولالأنكرتيسى

الرمنة البيقاء ما ملكارت سنتر - الطابق الرابع - تلفون؛ ۱۹۰۵۵۷۸۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۲۲ - بيروت - لينان تلكس: ۱۹۰۵-۲۰۱۹ كتاب - برقيا: الكتاب - ص.ب: ۱۱۰۵۵۰۲۱ - بيروت - لينان القسم الأول من كتاب النبوات في تقريم القول بالنبوة عن طيبق المعجزات

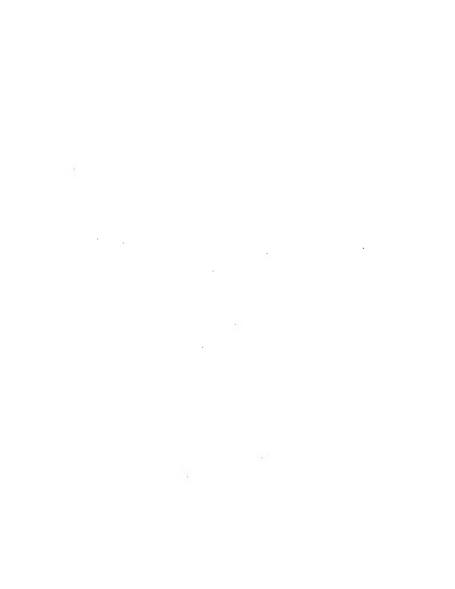

## افصل الخول في شرح مذاهب الناس في هذا الباب

اعلم(١) أن منكري النبوات فرق :

الفرقة الأولى: الذين قالوا: إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار. فإن كل من أنكر كونه تعالى فاعلًا غناراً، وأنكر كونه عالماً بالجزئيات. فقد انسد عليه باب إثبات النبوات و [هذه الطريقة(٢)] هي طريقة الفلاسفة.

والفرقة الشاتية: الدين سلموا أن إله العالم فاعل غشار ولكنهم أنكروا الأمر والنهي والتكليف. قالوا: وإذ ثبت هذا ، فقد بطل القول بالتبوة. لأن الأنبياء عليهم السلام إنما جاموا بتقرير التكاليف. ولما كان القول بالتكليف عندهم باطلاً ، فقد بطل الأصل [ وعند بسطلان الأصل ["] يكون الفرع أولى بالطلان.

والفرقة الثالثة : الذبن سلموا أن إله العالم أمر عباده بأشياء ، ونهاهم عن

<sup>(1)</sup> نص (ت): الكتاب الثامن من كتاب المثالب العالية في التيوات، وما يتعلق بها .. والكلام فيه مرتب على أفسام . القسم الأول وفيه فصول . الفصل الأول في مذاهب الناس . اعلم أن . . . الغ . . وعليه التكلاف . الكتاب الشامن من كتاب المطالب العالية في النيوات وما يتعلق بها . . . الغ . ونص (ل) : الكتاب الثامن من إليات المطالب العالية . . . الغ .

<sup>(</sup>٢) من (ط) . (٣) سقط (ث) .

أشياء إلا أنهم قالوا: العقول وحدها كافية في معرفة تلك التكاليف. فلم يكن في بعثة الأنبياء عليهم السلام فائدة .

الفرقة الرابعة: الذين تالوا: لا طريق لنا إلى معرفة نبوة الأنبياء ، إلا بواسطة المعجزات ، والمعجزات لا دلالة فيها البتة على صدق الأنبياء ، وإذا لم يوجد شي، يدل على النبوة إلا المعجز ، وثبت أن المعجز لا بدل البنة على صدق النبى ، فحينئذ يازم فساد القول بالنبوة .

ثم إن القائلين<sup>(1)</sup> بهـذا القـول ذكـروا في الـطعن في المعجـزات وجـوهــاً كثيرة .

فالفرقة الأولى (1): الذين أنكروا وجود المعجزات ، قالوا : خرق العادات ممتنع في العقول [ والفرقة الشائية . الذين سلموا إمكان انخراق العادات ، إلا أنهم قالوا : لم يوجد دليل يدل على أن الفاعل لتلك الأفعال الحادات ، هو الله سبحاته ، والفرقة (1) الثالثة . الذين قالوا : هب أن الدليل دل على أن فاعل تلك الخوارق هو الله تعالى ، إلا أنها - مع تسليم هذا الأصل - لا تدل على صدق المدعي للرسالة . والفرقة الرابعة . الذين قالوا : هب أن المعجز يدل على أن الله تعالى صدق ذلك المدعي في دعواه ، لكن تصديق الله إياه في دعواه . لا يدل على كوته صادقاً ، بدليل : أن القول بالجبر حق ، ومنى كان كذلك [ وجب القطع بأن فاعل القبائح بأسرها هو الله ، ومنى كان كذلك (1) عنما أن يقال : إن الفعل القبائح بأسرها هو الله ، ومنى كان كذلك (1) عقال : إن الفعل القبائح بأسرها هو الله ، على تعالى فعله ، وإذا كان كذلك ) لم يقبح من الله تعالى : تصديق الكاذب .

والفرقة الحامسة من الطاعنين في المعجزات: الذين قالوا: هب أن المعجزات بدل على صدق المدعي ، إلا أنا ما شاهدنا ظهور تلك المعجزات، وإنما الغاية القصوى: أن الناس أخبروا: أنها وقعت في الأزمنة الماضية، إلا

<sup>(</sup>١) القائل (ت) .

 <sup>(</sup>٢) سقط (ت) وكان على المؤلف أن يعبر بالطائفة ، لأنه يذكر طوائف الفرقة الرابعة .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، (طا) .

أن الخبر لا يفيد العلم اليفيني . وإنما القدر الممكن فيه : حصول النظن . لأن هذه المسألة مسألة يقينية . فبناء إنباتها على المطريق الذي لا يفيد إلا النظن : يكون باطلًا فاسداً . فهذه الفرق الخمس هم الذين يطعنون<sup>(۱)</sup> في النبوات ، بواسطة الطعن في المعجزات .

وأما الفرقة الحامسة من الطاعنين في النبوات : اللذين قالوا : إنه نقـل عنهم أحوال لا يليق بالمحققين الاشتخال بها ، وذلك يـوجب الطعن في كـونهم رسلاً من عند الله تعالى .

والفرقة السادسة : الذين قالوا : لو أراد الله تعالى إرسال الرسل ، لكان يجب أن يكون رسولا من الملائكة ، وأن يظهر عليه معجزات قاهرة متوالية . وهذا القول حكاه الله تعالى في الفرآن مراراً متوالية كثيرة .

فهذا هو الإشارة إلى ضبط فرق المنكرين للنبوات . أما الكلام في أن إله العالم فاعل غتار ، لا موجب بالذات . فقد سبق على الاستقصاء . فلا فائدة في الاعادة .

وأمـا سائـر المذاهب فـإنا نعقـد في كل واحـد منها فصـلًا [ مفـرداً . والله أعـلمر") ]

 <sup>(</sup>١) يطعنون على الطريق الـدّي لا يقيد إلا النظن في النيوات بواسطة النطعن في المعجزات:
 (ت، ط).

<sup>. (</sup>山) い(山) か(竹)

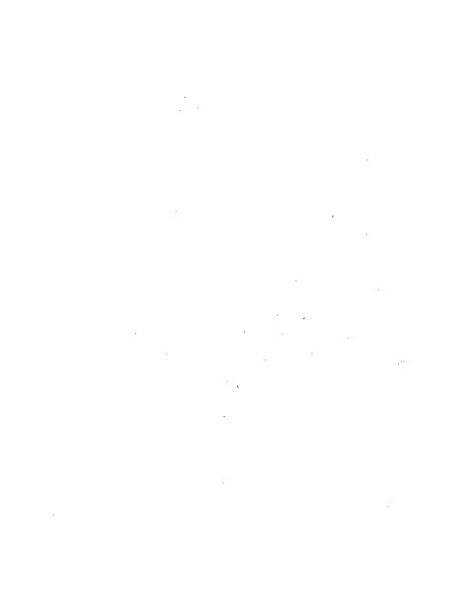

# افضل اثنتي في حكاية شبهات من أنكر النبوات بنياء على نفس التكليف

اعلم أن المتكرين للتكليف فريقان:

منهم من يبني هذا الإنكار على القول بالجير ، ومنهم من ينكر التكليف لا بالبناء على الجبر بل على طرق أخرى .

الفريق الأول: الذين بنوا إنكار التكليف على الجبر، فهؤلاء قالوا: القول بالجبر حق، فالقول بإنكار النبوة حق. فهذه مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: في بيان أن القول بالجبر حق :

اعلم أن الكلام في تقريـره سيأتي بـالاستفصاء في كتــاب<sup>(١)</sup> مفرد إلا أنــا نذكر الآن وجوهاً على سبيل الإيجاز :

فالوجه الأول: إن المتمكن من الفعل ، إما أن يكون متمكنا من تركه أولا يكون : فإن كان المتمكن من الفعل ، متمكنا من تركه . فرجحان جانب الفعل على جانب الثرك ، إما أن يتوقف على مرجح ، أولا يتوقف . فإن توقف

<sup>(</sup>١) فصل : (ت) كتاب : (ط) و(ل) وهذا يدل على أن كتاب ( الجب والقدر ) من أجزاء ا المطالب المالة من العلم الآلمي ، وترقيه يكون بعد الجزء الثامن الذي موضوعه والنبوات وما يتعلق بها ، لأنه عبر يقوله و سيأتي ه .

على مرجع ، فذلك المرجع إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه ، وإن كان من غيره ، فحينئذ يلزم الجبر ، وأما إن حصل ذلك الترجيح لا لمرجع ، أو يقال : إنه ترجع جانب الفعل على جانب الترك ، لا لمرجع أصلا . فهذا باطل لوجهين :

الأول: إنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجع ، وذلك يمنع من الاستدلال بحدوث المحدثات ، ويمامكان الممكنات على وجود الصانع . وإذا بطل القول بالصانع ، كان بطلان الفول بالتكليف وبالنبوات الزم .

الثاني: إن على هذا التقدير يكون رجحان جانب الفعل على جانب الترك: محض الاتفاق. وما يكون كذلك ، لم يكن الوقوع به ، أولى من الترك به . بل إن اتفق وقوعه ، فقد وقع . شاء ذلك الشاعل : ذلك الفعل ، أو أبي وإن لم يتفق وقوعه لم يقع ، شاء ذلك الفاعل : ذلك الفعل أو أبي . وهذا هو عض الجير . فيثبت : أن رجحان أحد الطرفين على الآخر ، إن توقف على المرجع ، فالقول بالجير لازم . وإن لم يتوقف ، فالقول بالجير لازم على كل التقديرات . هذا إذا قلنا : إن المتمكن من الفعل أن القول بالجير الرث . وأما القيم الناني وهو أن يقال : المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك () وأما القيم اللهر والزم ، فيثبت : أن القول بالجير غير متمكن من الترك () عليه الجير أظهر والزم ، فيثبت : أن القول بالجير لازم على كل الأقسام .

الحجة الثانية : إن القادر عبل الفعل ، لا قدرة لـ على التبرك البتة . وإذا كان الأمر كذلك ، كانت القدرة موجبة للفعل ، فكان الجبر لازما . وإنحا قلنا : إن القادر على الفعل ، لا قدرة له على الترك : لأن الترك عبارة عن البقاء عبل العدم الأصبلي . والعدم لا يصلح أن يكون مقدوراً للقبادر ، لأن القدرة

<sup>(</sup>١) من (ل) زعبارة (ت): إذا قلنا: إن المتمكن من الفعل سهك من النوك، فههنا الجبر . . . الخ وعبارة (١): إذا قلنا: إن المسمكن من الفعل غير متمكن من النوك، وأما إن قلنا: إنه متمكن من النوك فههنا الجبر . . . الخ.

م فة مؤثرة والعدم نفي محض [ وعدم صرف (١) ] فيمتنع جعله أثراً للفدرة . ولأن ائشيء حال بقائه ، يمتنع كونه واقعاً بالغير ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال أن و قفد حصل في العدم الباقي وجهان كل واحد منها يمنع من كونه مقدوراً . وذلك محال ] وإذا كان كذلك يثبت : أن الترك يمتنع أن يكون مقدوراً . فيثبت أن القادر على الغعل ، لا قدرة له على الترك . وإذا كان كذلك كانت القدرة موجبة [ للترك (٢)] وذلك يوجب القول بالجبر .

الحجة الثالثة: إنه لو حصلت القدرة على القعل ، لحصلت إما حال استواء الدواعي إلى الفعل والترك ، أو حال رجحان أحد الجانبين على الاخو . والقسمان باطلان . فالقول بحصول هذه القدرة : عال . وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول المكنة حال استواء المداعي . وذلك لأن الرجحان يناقض الاستواء ، فحصول الرجحان حال حصول الاستواء عال ، والمحال لا قدرة عليه . وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول هذه المكنة حال حصول رجحان أحد المطرفين ، لأن الراجح واجب ، والمرجوح ممتنع ، على ما يأتي يرهانه مراوأ ، والواجب والممتنع لا قدرة له عليه البتة . فإن قالوا : إنه حال الاستواء ، يمكنه إيفاع الترجيح في الزمان الثان منه . فنقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : إنه إما أن يكون المراد أن عند بجيء الزمان الثاني ، يمكنه إيقاع المترجيح في ذلك الزمان [ أو يكون المراد : أن في الزمان الأول بمكنه إيقاع البترجيح في الزمان الثاني . والأول باطل ، لأن عند بجيء المزمان أ<sup>(4)</sup> ] الثماني ، إما أن يكون الحاصل استواء الدواعي ، أو رجحان أحد الجانبين . وحبنتذ يعود التقسيم الأول . والثاني أيضاً : باطل . لأن عند حصول الزمان الأول [ بمتنع حصول الزمان الثاني ، لكن إيقاع الفعل في الزمان الثاني ، مشروط بعضورً

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (ط).

 <sup>(</sup>٧) وهو محال [ فند حصل في العدم الثان وجهان ، كل واحد منها يمنع من كوت مقدوراً وذلك عال ] وإذا كان . . . الخ : (ط) وعبارة إلى مثل (ط) ولكن بسقط [ وذلك عال ع].

<sup>(</sup>٣) للترك (ط) للقمل (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٤) (ط) من (ل)، (ط).

الـزمان الثباني ، الذي هــو ممتنع الحضــور في الزمــان الأول<sup>(١)</sup> ] والموقــوف على الممتنـع : ممتنع . فــوجب أن يكون إيقــاع الفعل في الــزمان الثــاني عند حضــور الزمان الأول : ممتنعاً . والممتنع لا قدرة عليه .

والثاني: إن على هذا التقدير، يكون إيقاع الفعل حاصلًا في الزمان الأول. ويكون وقوع الفعل حاصلًا في الزمان الأول. ويكون وقوع الفعل حاصلًا في الزمان الثاني. فهذا بوجب أن يكون إيقاع الفعل مغايراً لوقوعه، فقول : ذلك المغاير المسمى بالإيقاع إن لم يكن واقعاً بقدرة هذا الفاعل، وجب أن يكون الفعل الواقع بسبب هذا الإيقاع: غير واقع بهذا الفادر، وإن كان واقعاً بقدرة هذا الفاعل [ وجب أن تكون قدرته متقدمة عليه، ثم الكلام فيه كيا في الأول (")].

وهذا بوجب أن يكون كل إيقاع ، مسبوقاً بإيقاع آخر ، إلى غير النهاية بحسب الزمان . وذلك يوجب أن تكون قدرة القادر ، متقدمة على حصول الأثر ، بأزمنة لا نهاية لها . وكل ذلك عال .

الحجة الرابعة: المكنة من الغمل والترك ، لو حصلت لحصلت إما حال حصول الفعل ، أو قبل حصوله ، أو بعد حصوله . والأقسام الثلاثة باطلة . فالقول بحصول هذه المكنة باطل . إنما قلنا : إنه يمننع حصول القدرة على الفعل حال حصوله (٣) لأن حصول الترك حال حصول الفعل عال ، لأنه بوجب الجمع بين النقيضين وذلك عمال ، والمحال لا قدرة عليه . فيثبت : أن حال حصول الفعل ، يمننع كونه قادراً على الفعل والترك . وإنما قلننا : إنه يمننع حصول القدرة على الفعل ، قبل حصوله . لأنه إسا أن يكون المراد : أنه قبل حصول الفعل يكون موصوفاً بأنه عند بجيء الزمان الثاني ، فبإنه يصبر موصوفاً بأنه عند بجيء الزمان الثاني ، فبإنه يصبر موصوفاً بأنه عند حصول الوقت الأول ، يمكنه إيقاع الفعل ، أو يكون المراد : أنه عند حصول الوقت الأول ، يمكنه إيقاع الفعل في الزمان الثاني منه . والأول محال . لأن عند حضور ذلك الترك . وإن كان الترك الروقت . إن كان الفعل حاضراً فلا قدرة فيه على الترك . وإن كان الترك الترك

<sup>(</sup>١) سلط (ت).

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٢) حصول الفعل (ل)، (ط١).

حاضراً ، فلا قدرة فيه على الفصل ، لأن ذلك يوجب الجمع بين التفيضين . والثاني أيضاً باطل . لأن عند حضور الزمان الأول ، يمتنع حضور الزمان الشاني [ وإيقاع الفعل في الزمان الثاني موقوف على حضور الزمان الثاني (١١) ] والموقوف على المحال محال والمحال لا قدرة عليه وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول القدرة على المعل يعد حصول الفعل . لأن ذلك معلوم بالبديهة ، فيثبت : أن القدرة على الفعل بعنى حصول المكنة من الفعل والترك . : ممتنعة الوجود قبل الفعل ومعه وبعده فكان القول بثبوت هذه الفندؤ : محالا .

الحجة الخامسة: إن المكنة التامة المتساوية ، بالتسبة إلى طرقي الفعل والترك . إذا حصلت ، فإن لم تحصل معها الداعية المرجحة ، امتنع صدور الفعل عنها ، وإن حصلت الداعية المرجحة ، فتلك القدرة مع تلك الداعية المرجحة الخالية عن المعارض ، تكون موجبة للفعل . فعل هذا : الحاصل على أحد التقديرين : هو الامتناع " وعلى التقدير الثاني حصل الوجوب ، ولا قدرة البتة لا على الممتنع ، ولا على الواجب . فوجب أن لا تحصل المكنة " من الفعل البتة . وهذه الوجوه الخمسة مستفادة من البحث الأول عن حال القدرة ، وعن كيفية تأثيرها في المقدود .

الحجة السادسة: إن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه لأنه إذا حرك إصبعه فهو لا يعرف أنه كم عدد من الجواهر الفردة حركها؟ وفي كم عدد من الجواهر الفردة حركها؟ وفي كم عدد من الأحياز ، حرك ذلك الإصبع ؟ واختصاص العدد المعين بالموقوع دون الزائد والناقص ، لا بد وأن يكون [ بالقصد ، لكن أن ] القصد مشروط بالعلم . فإذا لم يحصل العصد أيضاً ، فامتنع كونه واقعاً بإيضاعه ، موجوداً بإعاده .

الحجمة السابعة : لوكانت قدرة العبد صالحة لإبجاد بعض المكنات

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٢) في (ط، ت): تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) ولا عل الواجب إلا بحصول المكنة [ ت ].

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (ط).

[ لكانت صالحة لإيجاد كل المكنات(١) ] لأن المصحح للمقدورية هو الإمكان . والإمكان مفهوم واحد مشترك فيه بين كل المكنات ، لكن كون العبد قادراً على إيجاد كل المكنات : باطل . وإلا لقدر على إيجاد نفسه ، وعلى إيجاد قدرته ، فوجب أن لا يقدر على إيجاد شيء من المكنات .

الحجة النامنة: إن مقدور العبد: مقدور نفه تعالى [ فوجب أن يقدر" ] لأن مقدور العبد مثل مقدور الله [ والمثلان يتساويان في جواز الجائزات ، فكان مقدور العبد ، يصبح أن يكون مقدوراً نفر" ] تعالى ، وإذا ثبت القول بهذه الصحة والموجب لقادرية الله تعالى هو ذاته المخصوصة ، ونسبة ذلك الإيجاب إلى الشيء ، كنسبته إلى مثله ، فلها أوجبت ذاته القادرية على أحد المثلين وجب أن توجب "ا القادرية على المثل الشاني . فيثبت : أن مقدور العبد ، مقدور نله تعالى . وإذا ثبت هذا ، كان وقوعه بها : عالا . لأن أحد السبين لما عال . من يكون وإنما باحدهما "اكن مذا عمال . لأنه لما كان واحد على أسبأ مستقلاً بالاقتضاء ، فوقوعه بأحدهما دون الناني ، يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن [ على الأخر") من غير مرجح . وهو عال . ولما بطل هذا ، كان وقوعه بقدوة الله تعالى . ولما بطل هذا ، كان وقوعه بقدوة الله تعالى . ولما بطل هذا ،

الحجمة التاسعة : لو صمح الإيجاد من العبد . فإذا قصد العبد تحريك جسم ، وقصد الله تعالى تسكينه ، فإما أن يحصل المرادان معاً وهـو محــال أو يمتنعا . وهو أيضاً : محال . لأن المانع لكل واحد منهـما عن تحصيل مـراده : هو . وقــوع مـراد الثــاني . والمعلول لا يحصــل إلا عنــد حصــول العلة ، فلو حصــل

<sup>(</sup>١) سقط (ث).

<sup>(</sup>٢) قونحب أن لا يقدر (ت ، ط) وهي ساقطة من (ل) ، (طا) والضحيح قوجب أن يقدر.

<sup>(</sup>۴) من (ل) ، (طا).

<sup>(1)</sup> أنَّ لا توجب (ط). (٥) واقعاً باحدهما ، لكن هذا محال ، ولأنه : ( الأصل) .

<sup>(</sup>١) من (ط).

٧٧) العالم موجوداً (ت ، ط).

الامتناعان معا ، لحصل التأثيران معا ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، أو يقع مراد أحدهما دون الشاني ، وذلك : محال ، وذلك لأن الحركة الواحدة ، والسكون الواحد : لا يقبل التجزئة في العقل . وإذا كان ذلك كذلك ، كانت القدرة عليه (1) قابلة للقرة والضعف. وإذا كان كذلك ، كانت قوة كل واحد منها في هذا الأثر الواحد ، معادلة لقرة الآخر . فإذا امتنع الفعل على أحدهما ، وقيسر للثاني ، مع أننا بينا حصول الاستواء في القوة : لزم الرجحان لا لمرجح [ وهو محال(1) ] .

الحجة العاشرة: لو أراد الله تصالى الإنجان من العبد، ثم إن العبد أراد الكفر، فإن وقع مراده، ولم يقع مراد الله تعالى لزم كون العبد أكمل في الفدرة من الله تعالى وذلك محال.

الحجة الحادية عشر: لو أراد الله الإنجان من العبد، مع أنه علم منه أنه لا يؤمن ، لكان قند أراد منسه الجمع بسين النصدين ، وهذه الإرادة ممتنعة الحصول ، فوجب أن يكون القول بأن الله تعالى أراد الإيجان ، ممن علم أنه يكفر : عالاً .

الحجة الثانية عشر: لو كان فعل العبد واقعاً بإيجاده ، لوقع عين ما أداده العبد . وكل واحد لا بريد إلا الحق والصدق والصواب . فوجب أن بحصل الصدق والحق والصواب لكل أحد ، وحيث لم يكن الأمر كذلك ، بل الأكثرون في الجهل والضلال . علمنا : أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره . وذلك يوجب القول بالجبر .

واعلم أن هذه الموجوه التسعة (٢) [ هي دلائــل المتكلمين من أهــل الجروب) ] .

<sup>(</sup>١) غير قابلة (ت ، ط ).

<sup>(</sup>٢)س (ط).

<sup>(1)</sup> السبعة (b) , (dl) .

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (طا).

الحجة المثالثة عشر: إنه تعالى عالم بجميع الجزئيات ، وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع ، وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع [ لأن العلم بالوقوع يناقضه عدم الوقوع<sup>(1)</sup> ] والجمع بين النقيضين : محال [ ولما كنان العلم بالوقوع حاصلًا ، محالً<sup>(1)</sup> ] والممتنع المحال لا قدرة عليه .

وبمكن إبراد هذه الحجة على طريق أخر .

ويقال : الله تعالى . إما أن يكون [ عالماً بالجزئيات ، وإما أن لا يكون . فإن كان الأول كان الجبر لازماً . وإذا ثبت<sup>٣٦</sup> ] الجبر . بـطل القول بـالتكليف والنبوة ـ على ما سيأي تقويره ـ وإن لم يكن عـالماً بـالجزئيــات كان القــول ببطلان التكليف والنبوة ألزم .

الحجة الرابعة عشر : إنه تعالى أخبر عن كفر الكفرة ، فلو لم يوجند ذلك الكفر لانفلب خبر الله تعالى كذباً [ وهو عال (<sup>4)</sup> ] والمفضي إلى المحال : عال ، فكان [ عدم صدور الكفر عنهم محالاً فكان ] (<sup>6)</sup> صدور الكفر عنهم واجباً . فكان الجبر لازماً .

الحجة الخامسة عشر : القضايا إما واجبة أو ممتنعة أو بمكنة . أما الواجب والممتنع فلا قلدة عليه البتة ، وأما الممكن فإما أن يعتبر في الماضي أو في الحال أو في المساقبل . أما في الماضي وفي الحال : فأحد الجمانيين واقع . والواقع لا قدرة عليه . وأما في المستقبل فنقول : إنا إذا قلنا : إن المطر صيئزل غدا ، ولا ينزل غداً . فأحد النقيضين لا محالة [ واقع واجب (٢٠ ] وإلا لخلت القضية عن النفي والإثبات معاً ، وهو محال . وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الحق

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) وتي (ط) نمتنعاً لا قاله.

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ل)، (طا). (٥) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

أحدهما بعينه أو لا بعينه . والثاني محال . لأن ما لا يكون متعينا في نفسه ، امتنع كونه موجوداً [ وما يمتنع كونه موجوداً (ا ] يمتنع اتصاف غيره يه ، فكان يجب أن يكون قولنا : إن هذه القضية واجبة الانصاف بأحدهما لا بعينه : قولًا محالًا . ولما بطل هذا ، ثبت : أن القول بأن الواجب أحدهما [ لا بعينه قول باطل ، فوجب أن يكون الواجب هو أحدهما (ا) ] بعينه . وإذا كان كذلك ، كان نقيضه عالاً ، فكان القول بالجبر لازماً .

فيثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر : أن القول بالجبر حق . وتمام الكلام في هذا الباب سيأتي في الكتاب الناسع<sup>(٣)</sup> [ إن شاء الله تعالى<sup>(4)</sup> ] .

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أنه متى كان القول بالجير حقاً ، كان القول ببطلان التكليف حقاً . فالمليل عليه : أن العبد ما لم يكن قادراً على الفعل والترك ، كان أمره عبثاً ، لأن ما يوجب الفعل - إن حصل - فذلك الفعل حاصل وجوباً ، سواء أراده العبد ، أو لم يرده [وإن حصل ما يوجب الترك ، فذلك الترك حاصل ، سواء أراده العبد ، أو لم يرده [9] وإذا كان كذلك ، فنقول :

الفائل له: افعل: أو لا تفعل: يكون جارياً مجرى ، ما إذا تبل له: افعل يا من لا يفعل . وأيضاً . فلو جاز ذلك ، لجاز أن يؤمر بطوله وتصره ولونه ، لجاز أن يؤمر بإيجاد السموات والعرش والكرسي ، مع أنه لا قدرة له على شيء منها . وأيضاً : لو جاز ذلك ، لجاز إرسال الرسل إلى العميان ينقط المصاحف ، وإلى المقلوجين بأن يطيرواً إلى السموات . وكل ذلك ظاهر الفساد .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

 <sup>(</sup>٣) هذا يدل عبل أن كتاب و الجبير والقدر ، أو و القضاء والقدر ، من أجزاء و الطالب العائمة من العلم الإلهي ٥ .

<sup>(1)</sup> من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>a) من (ل)، (طا).

فثبت : أن القول بالجبر حق . وثبت : أنه متى [كان القول بالجبر حقاً ، كان القول ببطلان التكليف حقاً .

وأما المقدمة الثالثة: في بيان أنه الله الكان القول ببطلان التكليف حقاً ، كان القول ببطلان النبوة حقاً ، فتقريره : أن الأنبياء بصديح لسانهم ، وفصيح بيانهم ، يذكرون أنه لا فائدة في بعثتهم ولا مقصود من إرسالهم إلا تبليخ التكاليف ، وأنه لولا هذا المقصود ، لم يكن في إرسالهم فائدة البتة .

وإذا ثبت هذا ، وثبت أن القول بالتكليف باطل ، كان القول بإرسالهم ماطلًا .

وهذه الشبهة في نفي النبوات ، قد حكاها الله تعالى في الفرآن مراراً ، وهـ وقولـه تعالى : ﴿ منيقـول الذين أشـركوا : لـو شـاء الله مـا أشـركنـا ، ولا أَبِارُنَا ، ولا حُرِّمُنَا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا (\*\*) . [ والله أعلم (\*\*) ] .

<sup>(</sup>ا) من (ل): (طا).

١٤٨ (٢) الأنعام ١٤٨.

<sup>(</sup>۴) من (ل)، (طا).

# الفصل اثنائث في تقرير شيضات من ينكر التكليف إل بالبناء على مسألة الجبر

أعلم أن هذه الطائقة ذكروا الشبهات من وجوه :

الشبهة الأولى: (١): قالوا: إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتفبيح معتبراً، وإما أن لا يكون [وعلى التقديرين، فالقول بالتكليف والنبوة باطل(١)] [ أما بيان أن على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه ، كان القول بالتكليف باطلاً(١)] [ فمن وجوه :

الحجة الأولى: قالوا: هذه التكاليف، إما أن تكون مشتملة على فنائدة ومصلحة ، وإما أن لا تكون (أ) والقسمان باطلان ، فيطل القول بـالتكليف . وإغا قلنا: إنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة ، فهـو أن تلك الفائدة . إمـا أن تكون عـائدة إلى المعبود . أو إلى العابد ، أو إلى ثـالث يغايرهما . ولا يجوز أن تكون عـائدة إلى المعبود ، لوجوه :

الأول : إنه ثبت بالدليل : كونه متعالياً عن النقع والضر .

<sup>(</sup>١)الحجة (ث، ط).

<sup>(</sup>٢) مقط (۲) .

<sup>(</sup>۴) سقط (ط، ت). دام تما دد،

<sup>(</sup>٤) سلط (ت).

والثاني : إن المحتاج لا يكون كامل القدرة ، ومن كـان كذلـك لم بحصل الوثوق بوعده ووعيده .

والشالث: إن البشر في غاية الضعف. وهذه العبادات أفعال قليلة وحركات ضعيفة، فلوكان الإلّه قد بلغ في الضعف إلى حيث ينتفع بهذه الحركات الحسيسة، فهو في الضعف والعجز في الغاية. وذلك محال.

وإنما قلنا : إنه لا بجوز أن يقال : إن تلك الفوائد عائدة إلى العابد لوجهين :

الأول : إن جميع الفوائد محصورة في جلب المنافع ، ودفع المضار ، والله تعالى قادر على تحصيلها بأسرها من غير واسطة هذه التكاليف . ولا تتفاوت حال القدرة على تحصيل هذه المطالب ، بسبب أن يأتي الإنسان بحركات معدودة . فإن كانت قدرته وحكمت تتفاوت بسبب هذه الأفعال الحسيسة الصادرة عن الإنسان ، فهو في غاية الضعف . وإذا كان كذلك ، كان توقيف إيصال تلك المناو عداد المنافع عنها عضاً.

والثاني: إن تلك المنافع (1) [ الحاصلة من هذه الأفعال (1) ] إما أن تحصل في الدنيا أو في الآخرة . والأول باطل . لأنها في الدنيا محض التعب والكلفة والمشقة . وأما في الآخرة فبعيد أيضاً . لأنه قادر (1) على أن يدخلهم الجنة ونجلصهم من الثيران من غير هذه الوسائط .

قالت المعتزلة: «الوجه في حسن التكليف: أن التفضل بالتعظيم ويح. فلم أراد الله تعلل تعريض العبد [ لاستحقاق التعظيم ، لا جرم كلفه ليحصل لداء] استحقاق التعظيم ، عند إنيانه بما كلف به ..

واعلم أن هذا ضعيف من وجوه :

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

 <sup>(</sup>٣) قادر في حسن التكليف على أن يدخلهم (ت)، (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط (ث).

الأول: إن التعظيم عبارة عن فعل ، أو قول ، أو تبرك فعل ، أو تبرك وقد بينا : أنه لا قول ، يقتضي حصول سرور في القلب ، أو لذة في البدن . وقد بينا : أنه لا سرور ، ولا لذة ، إلا والله تعالى قادر عمل إيصاله الى العبد من غير همذه الوسائط.

الثاني: إن استحقاق التعظيم قد بحصل بالأفعال السهلة [فإن التكلم بكلمة الشهادة (1)] بعد سبق المعرفة: عمل سهل. وهو يوجب الشواب العظيم. فلو كان المقصود من التكلف حصول هذا الاستحقاق، لكان من الواجب [في الحكمة (1)] أن تبالغ في تقوية أبداننا حتى يسهل العمل علينا، فنصير مستحقين للثواب بسببه، من غير حصول الكلفة والمشقة.

الشالث: إن الحاصل بسبب هذا التكليف عند الغاعة [ حصول هذه البزيادة، وهو هذا الاستحقاق العظيم. وعند المعصبة (٢) ] حصول العقاب الشديد الدائم. والعقول السليمة قاضية بأن الفعل الذي تكون المنفعة الحاصلة منه نقعاً زائداً [ فإنه تجب الحاجة (٤) ] إليه [ والفعل الذي (٥) ] تكون المضرة الحاصلة منه أعظم أنواع الضرر، فإنه يجب تركه والاحتراز منه بأعظم الوجوه.

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن تكون قلك الفوائد عائدة إلى ثالث غير العايـد وغير المعبود وذلك لوجهين :

الأول : إنـه لا منفعة تحصـل لذلـك الثالث ، إلا والله تعـالى قــادر عــل تحصيلها بغير واسطة هذه التكاليف ، فيكون توسط هذه التكاليف : عبثاً .

الثاني : إن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنه تعالى الحق الضرر والبلاء بأحد العبدين ، لأجل إيصال النفع إلى العبد الشاني . وهذا محض الظلم .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

ر١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ل)، (طا). (٤) لا حاجة إليه (ت،ط).

<sup>(</sup>٥) زبادة

وأيضاً: فليس إيصال الضرر إلى أحدهما، لأجل حصول النفع للشاني، أولى من العكس. فثبت بهذا البيان: أنه لا يجوز أن يقال: التكليف إنجا هـوحَسُن لوجه حكمة ومصلحة.

وأما القسم الثاني: وهو أنه حسن ذلك من الله تعالى من غير فاشدة ولا حكمة. فهذا أيضاً باطل لأنا في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون القول بتحسين العقل وتقبيحه معتبراً. ومعلوم أن على هذا التقدير فإلحاق المضار والآلام والمتاعب بالغير من غير حكمة وفائدة قبيح في العقل. فكان هذا القسم باطلاً. فيشت أن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً. لو حصل التكليف. لحصل ، إما لفائدة أو لا لفائدة ، وثبت فساد القسمين ، فوجب أن يكون القول بالتكليف باطلاً ، على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً.

الحجة الثانية في بيان أنه مع القبول بتحسين العقبل ونقبيحه ، وجب أن يكون التكليف قبيحاً : هبو أن نقبول : إما أن يقال : إن نه تعالى في هذه التكاليف فائدة ومنفعة [ وإما أن يقال : إنه منزه عن جميع المنافع والفوائد العائدة إليه . وإنما كلف بهذه (١) ] الأفعال لأجل الفوائد العائدة إلى ذلك العبد ، أو لأجل الفوائد العائدة إلى ذلك الثالث . أو لا لشيء من الفوائد . والأقسام الأربعة باطلة .

أما القسم الأول : وهـو أن يكـون المقصـود من هـذه التكـاليف : عـود الفوائد إلى الله تعالى ، فهو ياطل على ما بيناه في الوجه الأول .

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون المقتضى لحسن هذه التكاليف عود المنافع والمصالح إلى العباد، فهذا باطل، لأن معنى إيجابها: ترتب العقاب على تركها، فيصير المعنى كان الله تعالى يقول للعبد: أيها العبد حصل لنفسك المصلحة الفلانية، وإن لم تحصلها لنفسك، فأنا أعذبك أبد الأباد. فيقول العبد: يا إله العالمين: هذا الحكم متناقض. لأنه إذا كان [ لا مقصود لك من

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

هذا التكليف إلا حصول منافع مخصوصة إلى ، كان (1) ] كل المقصود رعاية أحوالي [ فتعذيبي على تركها يناقض رعاية أحوالي (1) ] فكان الجمع بينهما متنافضاً . ومثاله : أن يقول السيد لعبده : اجتهد في هذا اليوم في كسب درهم لنفسك ، فقصر العبد في ذلك ، فأحده السيد ، وقرض أعضاءه بمقاريض من النار . فيقول العبد : أيها السيد : هل كنت في ذلك الدرهم لنفسك ؟ أو كنت فارغاً عن جميع المطامع العائدة إليك ، وإنما أمرتني يكسب ذلك الدرهم لمصالح نفسي فقط ؟ فإن كان الحول ، كان هذا التعذيب حسناً ، لأن سعيت في تفويت يقول : إنما أمرتني بكسب ذلك الدرهم لنفسي ، ولتكون منافعه عائدة إلى ، لا المبد يقول : إنما أمرتني بكسب ذلك الدرهم لنفسي ، ولتكون منافعه عائدة إلى ، لا إليك . فلها [ قصرت في تحصيل المنفعة ليسم في العقول . لأن رعاية مصالح ، فأنا ما قصرت إلا في تحصيل المنفعة في العقول . لأن رعاية مصالح ، إن لم تكن واجبة الرعاية ، كان تكليفه لتحصيل ذلك الدرهم لنفسه : غير واجب . وإن كانت واجبة الرعاية ، كان تكليفه للهمات له : إذالة العقاب . فكان إيصال العقاب إليه ، لأجل أنه قصر في حق نفسه : فعلاً متنافعاً .

وبهذا يظهر الفرق بين الشاهد والغائب [ فإن السيد إذا أمر عبده بعمل ، فقصر فيه ، فإنه يستحق الملامة والتعذيب . وذلك لأن السيد إذا أمره بهذلك العمل ، ليستفيد منه نوعاً من أنواع المنافع ، فلما قصر العبد فيه . فقد فات على السيد تلك المنافع ، فحسن منه تعذيب ذلك العبد . أما هذا في حق الله عال . فكان تعذيب العبد على ترك التكاليف والأعمال : قبيحاً . فظهر الفرق بين الشاهد وبين الغائب(٤)].

وأما القسم الثالث والسرابع : فهما باطملان بالـوجوه المـذكورة في الحجمة الأولى .

<sup>(</sup>۱) من (ل)، (طا). (۲) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (طا).

الحجمة الثالشة : لو حسن التكليف ، لحسن إما لأجل النعم السالفة أو لأجل النعم اللاحقة ، وهو الشواب الذي يحصل بعد ذلك ، أو لا لواحــد من هذين القسمين . والكل باطل .

أما بطلان القسم الأول: فالدليل عليه من وجوه:

الأول : وهـو أن كل من أوصـل نعمة قليلة إلى إنسـان ضعيف ، ثم إنه يكلف ذلك الضميف بالأفعال الشاقة ، فإن كل أحد يذمه ، ويقول : إنه أعطاه شيئاً قليلًا ثم إنه يعذبه عليه ، ويكلفه بتلك التكاليف الشاقة .

وتحن في هذا القسم إنما نتكلم على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقييحه: معتبراً ، بل نقول : ههنا حصل في هذه الصورة شيء يوجب الزيادة في القبح ، وذلك لأن إله العالم غني عن جميع العالمين ، فتكليف العبد بهذه الأفعال الشاقة ، مع أنه لا فائدة له في شيء منها [ والعبد مضار (١٠ ] يكون في غاية القبع .

الثاني : إن كل نعمة أوصلها إلى العبد [ فقد خلق في العبد (\*) ] قبل تلك النعمة الاحتياج إليها ، والشهوة لها . وذلك ضرر . فإذا أصطى ذلك الشيء فحينئذٍ يتقابل الضرر السائف ، بالنعمة الحاصلة . وذلك لا يوجب النعمة . هذا إذا أعطى كل ما أحوج إليها ، وقد حصل عنده من الحاجة بحر ، وقطرة من المحتاج إليه . ومثل هذه المعاملة لا توجب الشكر .

الشالث: إن من أنعم على ضعيف بنعمة ، ثم يتركه مع نفسه ، ولا يكلفه عملًا شاقاً [ في مقابلة تلك النعمة السالفة (٣) ] كان ذلك أدخل في المدح والثناء ، والجود والكرم ، مما إذا أتبع ذلك الإنعام بالتكاليف الشاقمة . وأكرم الأكرمين هو الله رب العالمين . فكيف يليق بجوده وكرمه ، أن يعامل العبد

<sup>(</sup>١) زيادة القبح (ل)، (طا).

<sup>(</sup>١) والعبد مضار : سقط (ت) والعبد أعظم المضار (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

بالطريق الأدون الأنقص ؟

وأما القسم الثاني : هو أن يقال : إنه إنما كلف لأجل المتنافع المستقبلة . فنقول : هذا أيضاً عتنم . وبيانه من وجهين<sup>(۱)</sup> :

الأول : وهو : أنه لما علم من أحوال الكفار والفساق أنهم لا يتـوصلون يهذا التكليف إلا لاستحقاق العذاب الشديد ، والألام العظيمة . كان القـول بأنه إنما كلفهم للفوز بالمنافم : كلام متناقض .

الثاني: وهو أنه لو أداد بهم ذلك ، لوجب أن يقرغهم من متاعب الدنيا وآلامها ، وأن يظهر لهم الدلائل الواضحة ، في أن الحق هو ذلك . ولما لم يفعل بهم ذلك ، بل أحوجهم إلى الأشياء الكثيرة ، وعلم أن تلك الحاجات تحملهم على المعاصي ، ثم سلط عليهم الشهوات والشبهات ، وملط عليهم شياطين الإنس والجن . ومن فعل بالعبد الضعيف الذي يقبل عقله ، وتضعف قدرته هذه المعاملة ، ثم يرعم : أنه أراد به الخبر ، والفوز بالرحمة ، كانت العقول تنادي عليه : بأنه ما قصد إلا الإساءة إليه والإيداء . والكلام في هذه المباحث مفرع على تحسين العقل وتقبيحه ، قابت : أن هذين (١) الوجهين ينافيان القول بحواز التكليف .

الحجة الرابعة : إنه تعالى كان فادراً على أن يخلق الكل في الجنة ، وأن يوصلهم إلى الخيرات والدرجات ، وأن يحميهم عن منازل الأفات والمخافات . فلو أراد بهم خيراً خلقهم على هذه الصفة ولما لم يفعل ذلك ، يل سلط عليهم الشهوات والشبهات ، وملا العالم من الشياطين . علمنا أنه ما أراد بهم خيراً . وإذا كان الأمر كذلك ، امتنع أن يقال : إنه كلقهم لأجل التعريض للمصالح .

أما القول الأول : وهـو أنه كلفهم لا لغـرض ومصلحة ، فهـذا عبث ، والعبث قبيح في العقل ، ونحن إنما نتكلم الآن عـلى تسليم أن يكـون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً . فيثبت بهذه البيانات : أن عـلى تقدير أن يكون تحسين

<sup>(</sup>١) من وجوه : الأصل .

<sup>(</sup>٢) هذه الرجوء تناني القبول (ت).

العقـل وتقبيحه معتبـراً في أفعال الله تعـالى وفي أحكامـه ، وجب الجـزم بفـسـاد التكليف ، وبفساد بعثة الأنبياء والرسل .

وأما القول (1) الثاني : وهو أن يكون الحق هو أن تحسين العقل وتقبيحه باطل ، وغير معتبر في أفعال الله تعالى وفي أحكامه . فقطول : فعلى هذا التقدير ، كان القول بفساد التكليف والبعثة : أظهر . لأن على هذا التقدير ، لا يتنع إظهار المعجز ، على يد الكاذب ، ولا يمتنع إرسال الرسل [ بالفحش والكذب وشتم الله وشتم الملائكة ، ولا يمتنع إرسال الرسل (1) ] إلى ألجمادات ، ولا يحصل الوثوق بوعد الله نعالى ، ولا بوعيده . وكل ذلك يوجب القول بفساد التكليف [ والبعثة . فثبت : أنه لو صح القول بالتكليف (1) وبعثة الأنبياء والرسل ، لصح أما على تقدير أن يكون [ تحسين العقل وتقبيحه معتبراً ، وأبا على تقلير أن لا يكون (1) ] ذلك معتبراً ، وثبت أنه باطل على التقديرين [ فكان ذلك أيضاً باطل على

<sup>(</sup>١) القسم: الأصل.

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>١) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٤) من (ل)، (ط).

<sup>(</sup>٥) من (ل)، (ط).

### الغصل الرابع في تقرير شبمات المنكرين النيوات بالبناء على أن العقل كاف في معرفة التكليف وذلك يوجب سقوط القول بالرعثة والرسالة

تقرير (٦) كلام هذه الـطائفة : أن يقـال : القول بصحـة البعثة . إمـا أن يحصل مع القول بتحسين العقل وتقبيحه ، أو مع إبطال هذا الأصل .

والقسمان باطلان . فكان القبول بالبعثة : باطلاً أما بيان فساد القسم الأول . فيدل عليه وجوه :

الأول: إن الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم قضى العقل فيه بالحسن فكان قعله صواباً ، وحكم العقل بكوته واجب القبول . وقسم ثان قضى العقل فيه بالقبح والمنع . فكان حكمه أبضاً واجب القبول (٦) وقسم ثالث توقف العقل فيه . فلم يحكم فيه لا بحسن ولا بقبح . فنقول : هذا القسم على قسمين ، لانه إما أن يكون تركه عكناً أو عننماً . فإن كان تركه عكناً على سبيل السهولة والبسر ، كان تركه واجباً . لأن الانفكاك عنه عكن ، ولم يعلم أنه حسن أو تبيح ، فكان الإقدام عليه إقداماً على فعل ، لا حاجة إليه . مع أن احتمال الفرر قائم فيه ، والعقل يقضي في مثل هذه الصورة بوجوب الترك والاحتراز ، لان الخوف الازم له ، فالإقدام عليه النزام لضرر الخوف من غير حاجة [ ولا

 <sup>(1)</sup> من عنوان القصل في (ل): أن العقل كاف في معرفة بطلان التكليف . . . الخ .
 (٢) الرد (ت) .

ضرورة ، والتزام الضرر من غير الحاجة(١) ] قبيح عند العقل ، فكان حكم العقل حاصلًا في هذا القسم بوجوب الترك .

وأما القسم الثاني وهو أن لا يكون تركه مكناً، فههنا حكم العقل حاصل فيه بالجواز. لأن العقل علم أن إله العالم حكيم رحيم وأنه لا يكلف عباده فوق قدرتهم وطاقتهم ، فإذا كان ذلك الفعل مما لا يقدر العبد على الانفكاك عنه ، فلر أمره الله تعالى بالانفكاك عنه ، لكان قد كلفه ما لا طاقة له به وذلك قبيح عند العقل . ونحن إنما نتكلم الأن على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه معتبراً . فيثبت : أن حكم العقل حاصل في هذا القسم أيضاً . فقد ظهر بهذا البحث : أن حكم العقل حاصل في جميع أقسام الأفعال . وإذا كان العقل كافياً في معرفة الله تعالى وما يجب وما يجوز ، ويحرم . لم يكن في البعثة فائدة . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال تحسن بعثة الأنبياء والرسل ؟ لوجوه :

الأول ؛ تأكيد ما في العقول .

الثاني : إنه قد يحصل في بعض الأشباء منافع ومصالح ، لا يمكن الوقوف عليها ، بمجرد العقول ، فتحسن بعثة الأنبياء والرسل ، ليدلوا عليها ، ويعرفوا الخلق ما فيها من المنافع والمصالح .

الثالث : إن عقول الخلق ناقصة قاصرة عن معرفة الله تعالى ومعرفة كيفية طاعاته . فكانت الحكمة في بعثة الأنبياء والـرسـل عليهم السـلام : إرشـاداً للخلق ، إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته ، ومعرفة كيفية طاعاته .

الرابع : إنما أمر الله تعالى بهذه العبادات الشرعية ، لتكون [ ألطافأ<sup>(۲)</sup>] في الواجبات العقلية . وهذا قول المعتزلة .

قلنا:

أما الأول: فضعيف . لانه لما كان العقـل مستقلًا بمعـرفة وجـوه الحسن

<sup>(</sup>١) سقط (ټ) .

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

والتبح ، والمصلحة والمفسدة ، كان أصل المتصود حاصلاً ، وأما مراتب التأكيد قنير مضبوطة . فإنه لو حصل مع ذلك النبي جمع من الملائكة ، كان التأكيد أكثر ، ولو حصل معه جمع من العساكر المعصومين ، لكان التأكيد أبلغ . ولكن لما حصل المقصود الأصلي ، لم يكن إلى هذه الزوائد حاجة . فكذا ههنا . ولأن المقصود من التأكيد : السعي في دفع المفسدة ، بأقصى الوجوه ، والأنبياء - عليهم السلام - يقولون ؛ إن من أعرض عن متابعتنا فإنه يستحق أعظم العقاب . وعلى هذا التقدير تصير البحثة سبباً لأعظم أنواع المفاسد . وهو استحقاق العذاب الدائم ، على تقدير شالقتهم ، وترك متابعتهم . وهذا متناقض .

وأما الوجه الثاني: وهو قوله: 1 المقصود من البعثة: التنبيه على ما في الأشياء من المنافع و فتقول: 3ك المنافع إن كانت ضرورية التحصيل ، كانت معلومة للكل. لأن على هذا النقدير لا تحصل الحياة إلا بها. وإن كانت غير ضرورية التحصيل. فحينئذ لا يلزم من قواتها حصول ضرر أصلاً ، فوجب الاحتراز عنها . على ما بيناه في تقرير الدليل. وأما قوله: 1 هذه العبادات الطاف في فعل الواجبات العقلية عقول: هذا باطل لوجهين:

الأول: إن معنى كون فعل الأول لطفأ في فعل الثاني: هو أن فعل الأول يدعو الفاعل إلى فعل الثاني. وهذا المعنى بتقدير حصوله، يكون حالة وجدانية من النفس بالفسرورة. وتحن البتة لا نجد من أنفستا: الإتيان بالصلاة والصوم يدعونا إلى رد الوديعة ويجملنا على ترك الظلم.

فثبت : أن هذه الحالة لو كانت موجودة ، لكان العلم يحصولها : علمًا ضروريًا . وثبت : أن هذا العلم الضروري مفقود ، فوجب أن لا يكون هذا المعنى حاصلًا .

والثاني: إنه لـوكان وجـوب هذه العبـادات الشرعيـة ، لأجل أن تصـير الطافاً في الـواجبات العقليـة ، لكان المكلف إذا رد الـوديعة ، وتـرك الـظلم ؛ وجب أن لا يجب عليـه شي، من هذه العبـادات . لأن بعـد حصـول المطلوب فيه ، كان إيجاب اللطف عبثاً , وذلك عند كم باطل .

الحجة الثانية في بيان أن العقل كاف في معرفة المهمات: هو أن نقول: المطلوب إما معرفة الأشياء الغائبة عن الحواس ، أو معرفة الأشياء الخاضرة عند الحواس . أما الأول فنقول: العقول كافية في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه . والدليل عليه : أن معرفة نبوة الأنبياء . عليهم السلام متفرعة على معرفة الإثميات ، فلو قرعنا معرفة الإثميات على النبوات ، وقع الدور . وأنه ياطل .

وأما معرفة مهمات المعاش ومصالح الدنيا فإنها غير موقوفة على بعثة الأنبياء والرسل . لأنا نرى من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ، يسعى في تحصيل هذه المصالح على أحسن الوجه . فعلمنا : أن التصرف فيها لا يتوقف على بعثة (٦) الأنبياء ، ولأن العقول الوقادة ، والخواطر الغواصة ، وافية بتحصيل هذه المطالب . وأما كيفية العبادات ، فهي أيضاً معلومة بالعقول . لأن كل عمل يكون الإخلاص لله تعالى فيه أكمل وأنم ، كان إلى القبول أقرب ، وكل عمل يشوبه غرض [ من الأغراض العاجلة (٢) ] فإنه لا يكون في على القبول . عمل يشعبه المعقل : بأن الدنيا فانية ، وبأن الاخرة باقية ، حكم صربح العقل : بأنه يجب السعي في تقليل حب الدنيا ، وتقوية حب الاخرة .

فهمانه الأصول هي المسطالب الأصلية للخلق ، والعفسول وافية فيهما بأسرها . فعلمنا : أن العقول وافية بمعرفة جميع مهمات الدنيا والأخرة والدين .

الحجة الثالثة: إن العلم بنبوة الأنبياء، ووصول التكاليف من الله تعالى الحالق ، لا يتم إلا بعد أن يُعرف بالعقل ، معرفة الله تعالى بدانــه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وإذا كان العقل وافياً بهذه المطالب العالية الشريفة، كان أيضاً وافياً بمعرفة مصالح الدنيا والأخرة ، على ما بيناه في

 <sup>(</sup>١) الأشياء الغبر الغائبة عن الحواس ( ت ، ط ) .

<sup>(</sup>Y) معرفة (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>۲) سقط ۱۰۰۰ (۲)

الطريقة النائية . وكمان أيضاً : وافياً بكيفية العبادات . وإذا كان العقل وافياً بهذه المطالب ، كان أيضاً وافياً بمعرفة [ مصالح الدنيا ، لأن الوافي بمعرفة (١٠ ) المهمات العالية الشريفة ، أولى أن يكون وافياً بمعرفة المهمات النازلة الخسيسة . وإذا ثبت هذا ، فنقول : ظهر أن معرفة نبوة الأنبياء ، مفرعة على قبول حكم المعقل في جميع هذه المطالب العالية .

وعند هذا نقول: حكم الأنبياء والرسل ، إن كان على وفق حكم العقل ، نفي حكم العقل غنية . وإذا كان على خلاف كان القرع معارضاً للأصل ، وعند وقوع التعارض بين الأصل والفرع ، كان ترجيح الأصل على القرع أولى من ضده . فثبت: أن حكم العقل يجب أن يكون راجحاً على كل التقديرات . وهذا الكلام على تقدير أن يكون تحسين العقل وتقبيحه [ معتبراً في معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ، وإذا قلنا : إن تحسين العقل وتقبيحه غير معتبر ، فالقول" ] بفساد البعثة والنبوة ألزم وأظهر ، على ما بيناه في الطريقة المتقدمة [ والله أعلم" ] .

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ت) .

<sup>(</sup>۲) من (ل) ؛ (طا) .

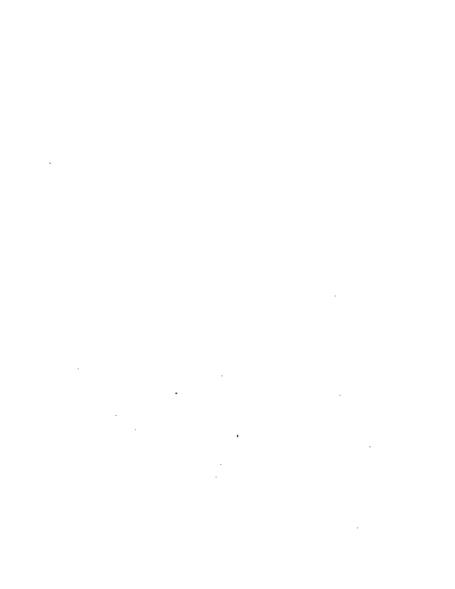

#### افصل الغامس في حكاية شبغات من يقول: القول بذيق العادات ممثال

اعلم أنه قبل الحنوض في تقرير هذا النوع من الشبهات ، لا بد من التنبيه على مذاهب الحلق فيه . فنقول : أما أبو الحسن الأشمري رحمة الله عليه فإنـه جوز انخراق العادات(١) من كل الوجوه ، وبيانه يذكر في مسائل :

الأولى: إن عنده قبول الحياة والعلم والقدرة والشهوة والنفرة ، لا يتوقف على حصول البنية والتركيب ، فالجوهر الفرد قابل لهذه الصفات . فعلى هذا التقدير لا يمنع كون الجوهر [ موصوفاً بجملة أنواع العلوم ، موصوفاً بجميع أنواع ") القدر ، حتى يكون ذلك الجوهر الفرد") ] أكمل العلماء وأقوى الفادرين ، ولا يمنع أن يكون الإنسان الموصوف بالمزاج المعقول يكون ميتاً عاداً .

المسألة الثانية : إن الجمهور يقولـون : إن عند حصـول الشرائط الشمـانية

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية المدوني سنة ٢٧٨ هـ . في كتابه النهوات : و فالت طائفة : لا تخرق العادة إلا لنبي ، و كلفو على المادة الله لنبي ، و كلفوا عا يذكر من خوارق السحرة والكهان ويكرامات الصالحين ، وهذه طريقة أكثر المنتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره ، يل يحكى هدا القول عن في إسحاق الاسفراييق ، وأبي محمد بن أبي زيد . . . الغ ، وكلام هذه الطائفة هو الحق . فإن أفعال السحرة والكهان وكرامات الصالحين ليست من الأمور الحاوة للعادة .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت) .

بكون الإبصار واجباً . وتلك الشرائط الثمانية هي هذه :

أحدها : أن تكون الحدقة سليمة عن الأفات والعيوب .

وثانيها : أن يكون الشيء بحيث بصح إبصاره .

وثالثها : أن لا يكون المرئي في غاية القرب من الحدقة .

ورابعها : أن لا يكون في غاية البعد .

وخامسها : أن لا يكون في غاية اللطانة .

وسادسها : عدم الساتر والحاجب .

وسابعها : أن لا يكون في غاية الصغر .

وثامنها : أن يكون مقابلا للرائي ، أو في حكم المقابل له .

فعند حصول هذه الشرائط ، أطبقت الفلاسفة والمعتزلة على أن الإبصار يكون واجباً . وأما عند اختلافا [ أو اختلال ( ) بعضها [ فإن الإبصار ( ) يكون متنعاً . وأما أبو الحسن الأشعري فمذهبه : أن عند حصول هذه الأشياء يجوز أن لا يحصل الإبصار ، وعند عدمها يجوز أن يحصل . فعلى هذا لا يمتنع أن يحضر عندنيا جبال شاهقة ، وأصوات عالية ، وتعن لا نبصرها ، ولا نسمعها ، ولا يمتنع أيضاً أن يبصر الأعمى الذي يكون بالمشرق : يقد ( ) بالمغرب . فهذا مذهبه :

المسألة الثالثة : إن مذهبه أنه بجوز انفىلاب الجبال ذهب إبرينزا . ويجوز انفىلاب مياه الأودية دما ، وتجوز حدوث الإنسان من غير الأبوين . والمجلدة فينكر جميع التأثيرات والطبائع والقوى . وأما الفىلاسفة فبإنهم أطبقوا على إنكار خوارق العادات ، إلا أنه يلزمهم القول بالاعتراف بها في المسائل :

المُسألة الأولى : إنهم جوزوا حدوث إنسان(٤) بالنولد لا بالنوالد . وقرووا ذلك بأن قـالوا : البـدن الإنساني إنمـا تولـد من مقاديـر مخصوصـة من العناصـر

<sup>(</sup>١) س (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) بِقِية المُغرِبِ (ت) . (3) حدرت التولد ، لا بالتولد (ت) .

الأربعة. فتلك القادير اختلطت وامتزجت، في مدة معلومة ، فحصل بسبب فلك الامتزاج ، كيفية مزاجية معتدلة . وإذا تم حدوث البدن بهذا الطريق ، وجب حدوث النفس المتعلقة بتدبيره وحينئذ يتم تكون الإنسان . قالوا : إذا ثبت هذا فنقول : إنه لا يمتنع حصول أجزاء مخصوصة من العناصر الأربعة على تلك المقادير المعلومة ، ولا يمتنع اختلاطها . وعند اختلاطها لا بد وأن يتكون ذلك المزاج ، وعند تكونه لا بد وأن تحدث تلك النفس . والموقوف على المكن : ممكن فكان حدوث الانسان المعين على سبيل التولد : ممكناً ، وإذا كان منخراق العادات على قولهم لازماً .

المسألة الشائية (1): إن هيولي عالم الكون والفساد: هيولي مشتركة ببن الكل. وإنما اختص هيولي الجسم المعين بالصورة [ المعينة لأن شكلًا فلكياً ، الكل كون تلك المادة مستعدة لقبول تلك الصورة (1) الخاصة [ للتشكلات النامية (1) والأشكال الفلكية غير مضبوطة ، وغير معلومة . وجذا التقدير فإنه لا نوع من أنواع الخوارق إلا وهو ممكن محتمل . فهذا شرح مذاهب الفلاسقة في هذا الباب .

وأما المعتزلة . فكلامهم في هـذا البـاب : مضـطرب . فتـارة يجـوزون خوارق العادات ، وأخرى يمنعون منه . وليس لهم بين البابين : قانون معلوم ، وطريق مضبوط . فهذا هو التنبيه على مذاهب الناس في هذا الباب .

واحتج الماثمون من الخراق العادات بوجهين :

الأول : أن قالوا : العلوم قسمان (١٠) : بديهة وكسبية ، والكسبيات مفرعة على البديهات ، وإذا كان كذلك كان كل كسبي بوجب القدح في

<sup>(</sup>١) الرابعة (ت) . (٢) من (ل) ، (طا) .

رون (ت) نه (<del>ا</del>

<sup>(</sup>ع) في (ط): العلوم قدمان بديهة وكسبة. والكسبات مفرعة على البديهات، و إذا كان كذلك ، وإذا كان كذلك ، وإذا كان كذلك ، كان كسب على البديهات ، . . . . المح وفي (ت) : العلم تسمان بديهة وكسبية ، والكسبيات مفرعة على البديهات ، وإذا كان كذلك كان فاسداً ، فعلمنا أن العلوم الكسبية . . . . المخ .

البديهي ؛ كان كالفرع القادح في الأصل ، وكل ما كان كذلك كان فاسداً .

فعلمنا : أن العلوم الكسبية يمتنع كونها قادحة في العلوم البديهية ، ثم لما أردنا أن نبحث عن حقيقة العلوم البديهية ، لم نجد لها معنى إلا العلم الحاصل في النفس ابتداء ، على مبيل الجزم ، من غير أن يقدر الإنسان على تشكيك نفسه فيه ، وكمار ما كمان كذلك كان علماً بعيهاً . إذا عرفت هذه المقدمة . فتقول: إنا إذا رأينا إنساناً شاباً قطعنا بأنه كان جنينا في رحم أمه ، ثم بعد الانقصال من رحم أمه ، كان طفلًا ، ثم صار شاباً . ولو أن قائلًا قال : إنه ما كان كذلك ، بل إنه حدث الأن شاياً ، من غير هذه القدمات والسوابق . قطعنا : بأنه كاذب في هذا القول ، وجزمنا بأن الـذي بقولـ : باطل ويهتان . فلما كان هذا الجنزم حاصلًا ابتداء ، من غير أن يستفاد ذلك الجزم من دليل متقدم ، ومن قياس سايق ، علمنا : أنه جزم بـديهي ، وعلم أولي ، وإذا ثبت هذا فنقول: لو قلنا: إن حدوث إنسان شاب، ابتداء من غير تلك المقدمات والسوابق ممكن لزم أن يحصل مع هذا التجويـز ذلك القطع والجزم. لكتـا بينا أن ذلك القطع والجـزم بـديهي فئيت أن الحكم بهـذا التجـويـز حكم نـظري ، يوجب القدح في البديهي . وقد بينا : أن كل ما كان كذلك ، فإنه باطل ، فوجب أن يكون الحكم بهذا التجويـز باطـلاً . فيثبت بهذا الـطريق : أن القول بانخراق العادات عن مجاريها: قول باطل . إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر له أمثلة

المثال الأولى : لو أن إنساناً جوز أن تنقلب مياه البحر والأودية دمـاً عبيطاً وأن تنقلب الجيال ذهباً إبريزاً ، لقضى كل عاقل بالجنون عليه .

المثال الثاني : لو أن إنساناً ١١ جوز أن ينقلب الحمار الذي في بيته إنسانــاً حكباً محيطاً بدقائق المنطق والهندسة ، مدرساً فيها ، وأن تنقلب ما في الدار من الحتافس والديدان : أناساً ، حكهاء فضــلاء ، ، وجوز إنـه إذا رجع إلى بيتـه ، وجــد حماره قــائياً مقــام يطليمــوس في تدريس كتــاب المجسطي ووجــد الخنافس

<sup>(</sup>١) لر أننا جرژنا (ت ، ط) .

المشال الشالث: لو أن إنساناً شاهد مغارة خالية عن جميع أنواع العمارات، ثم جوز أن يحصل فيها قصور عالية، وأبنية رفيعة، وأنهار جارية، من غير أن يتكفل بتلك العمارات أحد من البشر، ومن غير إحضار الحشب واللبن والمسامير، لقضى كل عاقل عليه بالجنون. فيثبت: أن بدائه العقول قاضية بوجوب استمرار هذه الأحوال على مناهجها الأصلية، ومجاريها المالوفة المعادة، وثبت أن تجويز انقلابها عن مجاريها يقدح في العلوم البديهية، فوجب أن يكون القول به باطلاً.

الوجه الثاني في بيان أن ذلك عال : أن نقول : اختصاص كل جسم بصفته المعينة ، إما أن يكون لاجل أن اختصاصه يتلك الصفة واجب ، أو إن لم يحصل هذا الوجوب ، ولا هذه يكن واجباً ، لكنه أولى من غيره ، أو لم يحصل هذا الوجوب ، ولا هذه الأولوية . فإن حصل مع الولوية فنلك الأولوية إن كانت لفس الذات ، امتنع زوالها ، وإن كان حصولها لصفة أخرى ، كان الكلام في الثاني كما في الأول ، فيلزم أن يكون حصول أولوية كل صفة ، لاجل تقدم صفة أخرى لا إلى أول . وذلك يوجب القول [ بقدم صفة ، لاجل القول ألى أول . وذلك يوجب القول [ بقدم العالم ، وهذا يبطل القول"] بالنبرة . وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : اختصاص كل جسم بصفته المعينة ، لاجل أن الفاعل المختار ، خصصه بتلك الصفة من غير مرجح أصلاً . فنقول ؛ إذا جوزتم هذا ، فجوزوا أيضاً أن يخلق تلك المعجزة لا لمرجح أصلاً ، وذلك يقدح في قولنا إنه إنما خلق المعجز لأجل التصديق .

وإذا ثبت هـذا فحينئذ يخرج المعجز من أن يكون دليلًا عـلى الصـدق . فالحاصل : أن اختصاص كل جسم بصفته المعينة . إن كان على سبيل الوجوب

<sup>(</sup>١) منط (ث) .

أو على مبيل الأولـوية ، امتنـع حصول انخـراق العادات ، فتبـطل المعجزات . وإن كان لا على سبيل [ الوجوب ولا على سبيل<sup>(١)</sup> ] الأولوية ، فذلـك يفدح في كون المعجز دليلًا على الصدق . وانه أعلم .

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

الفصل السادس في

شبمات القائماين بأن الرعجزات (إيركن أن يعام أنما دمثت بقعل الله وبتخليقه. وبيان أنم متم تعذر العام بذلك امتنج الإمتطال بما عام صدق البدعا

أعلم(١) : أن المنكرين بينوا هذا الاحتمال [ من وجوه :

الإحتمال الأول ٢٠٠ : قالوا : الإنسان إما أن يكون عبارة عن هذه البنية المتولدة من هذا المزاج المخصوص ، وإما أن يكون عبارة عن جوهر بجرد متعلَق جهذا البدن . وليس المقصود من ذكر هذا الترديد : وقوع الشك في هذه المسألة ٢٠ بل ببان : أن الأعتراض قائم على جميع التقديرات .

أما إذا قلنا : الإنسان عبارة عن هذا البدن المتولد ، من هذا المزاج المخصوص . فنقول : لاشك أن الأمزجة المختلفة [والأجسام لها بحسب أمزجتها المختلفة ، وفرى أن الأجسام النباتية والمدنية . لها(1) ] بحسب أمزجتها المختلفة ، آثار مختلفة ، وخواص متباينة . فلم لا يجوز أن يكون الحال في الأمزجة الإنسانية أيضاً كذلك ؟

<sup>(</sup>١) الفصل السادس في شبهات القائل (ط) .

<sup>(</sup>٢) مقط (ت) .

<sup>(</sup>١) السائل (ث) .

<sup>(</sup>٤) مقط (ث) .

وإذا كان هذا الاحتمال قائماً، امتنع القطع على أن خالق هذه العجزات هو الله تعمال . وإما إذا قلنا : الإنسان عبارة عن جوهر النفس الناطقة المجردة . فنقول : إنه لا يمتنع أن تكون النفوس الناطقة يخالف بعضها بعضاً في الماهية . وعلى هذا التقدير كانت نفس ذلك الرسول نحالقة لحقائق سائر النفوس ، فتلك النفس لحقيقتها المخصوصة قدرت على الإتيان بهذه الحوارق ، وإذا كان هذا الاحتمال قائماً ، امتنع القطع على أن خالق هذه المحجزات هوالله تعالى . واعلم أنه لا الاحتمال قائماً ، امتنع القطع على أن خالق هذه المحجزات هوالله تعالى . واعلم أنه لا أوجبت هذه الأثار ، وكذلك فلا حاجة به إلى إقامة الدلالة على إثبات النقوس الناطقة ، وعلى إثبات أنها لما كانت غتلفة ، وجب الناطقة ، وعلى إثبات أنها غتلفة ، وجب احتمال أنارها . بل يكفي في مقام السؤال [ بيان أن هذا الاحتمال (١٠) قائم في أول العقل ، وأنه مع قيام هذا الاحتمال ، لا يكن القطع بأن حالق هذه المحجزات هو الله تعالى .

ثم نقول : الذي يزيده تقريراً : هو أن الناس نحتلفون في الصفات والأحوال اختلافاً عظيماً .

فمنهم من يكون عظيم الرغبة في أحوال القوة [ النطقية ، عظيم النفرة عن أحوال القوة (٢) ] الشهوانية والغضبية . ومنهم من يكون بالضد منه . والراغبون في أحوال القوة النطفية ، منهم من يكون شديد الاستعداد لعلم غصوص ، وشديد البعد عن علم آخر .

وقد أشرنا إلى اختلاف هذه الأحوال في باب مراتب النفوس البشرية بحسب التعقلات.

وأما الراغبون في أحوال القوة الشهوانية . فمنهم من تكون شهوته في المتناولات . ومنهم من تكون شهوته في المتناولات . ومنهم من تكون شهوته في الزهد . الجود والكرم . ومنهم من تكون شهوته في الزهد .

<sup>(</sup>١) سٽط (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

وأما الراغبـون في المتناولات فشهـواتهم غنلقة ، فكـل واحد متهم يشتهي نوعاً آخر من الطعام ، ويبغض النوع الأخر .

وأما الراغبون في جمع المال فهم أيضاً مختلفون ، فمنهم من يجب العقارات ، ومنهم من يجب المراكب الجميلة ، والثياب الحسنة ، ومنهم من يجب أثاث البيت ومنهم من يجب جمع المال ودفته في الأرض.

وأما الراغبون في الجود والكرم ، نمنهم من يحب الإطعام ، ولا يجب بذل التقود ، ومنهم من يسهل عليه بذل النقود ، ولا يجب الإطعام .

وأما الراغبون في الزهد ، فمنهم من يكون زاهداً في أموال الناس ، فأجراً في الفروج ، ومنهم من يكون مقداماً على القتل(1) والإيداء ، ممتنعاً عن الفواحش ، ومنهم من يكون عظيم الفحش باللسان ، إلا أنه يكون بعيداً عن القتل وإفساد المال .

واعلم أن تمام الكلام في تفاصيل أحوال الناس في الصفـات : محال . إلا أن التنبيه على هذه الاقسام يكفي في تنبه العقل لتمام هذه الاقسام .

وإذا ثبت هذا ، فنقول : اختلاف الناس في هذه الصفات لابد وأن بكون ، إما لاختلاف جواهر النفوس أو إن كنانت [ النفوس متساوية في تمام المناهية إلا أن اختلاف هذه الأثار إنما كان لاختلاف (٢٠) ] الأمزجة والآلات البدنية . وعلى كلا التقديرين (٢٠ فإنه لا يمتنع حدوث إنسان غالف لسائر الناس ، إما في جوهر النفس ، وإما في الآلات البدنية ، والتركيبات المزاجية . ولأجل تلك الخصوصية ، قدر على الإنيان بما يعجز عنه غيره .

الاحتمال الثاني : إنا نشاهد الأدرية المختلفة مختلفة في التأثيرات عـل ما سيأتي في شرح هذا الباب\_

<sup>(</sup>١) التعبد (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٣) رعل مله التقديرات (ت) .

على مبيل الاستقصاء في باب و السحر المرتب على قوى الأدوية ، ومن جلة هذه الخواص . حجر المغناطيس . والقلاسفة أطنبوا في هذا الباب ، وحكوا تأثيرات عجبة غربية . وهب أنا لا نعرف صدقهم فيها قالوه ، لكنا لا نعرف أيضاً كذبهم فيها قالوا ، بل يجب علينا أن نتوقف في التصديق والتكذيب أون نجوز الاحتمال ] في الكل . وإذا ثبت قبام هذا الاحتمال ، فلم لا يجوز أن يقال : إن صدعي الرسالة وجد دواء استعمله في نفسه أو غيره أفاده الفائدة المخصوصة ؟ ومع قيام هذا الاحتمال ، فسدت دلالة المعجز على صدق لرسول .

فإن قالوا : هذا مدفوع من وجوه :

الأول: إنا لو جوزنا حصول دواء يصبر مستعمله ، قادراً على قلب العصا ثعباتاً ، وعلى فلق البحر ، وعلى إظلال السحاب<sup>(٢)</sup> فجوزوا وجود دواء من استعمله قدر به على تخليق السموات والأرضين . ومعلوم أن من جوز ذلك فقد خرج عن العقل .

والشاني : إن أكثر <sup>(1)</sup> هـذه الخواص المذكورة في الكتب ، لما جرّبت وجدت باطلة , وهذا يدل على أنها أكاذيب ، وليس لشيء منها حقيقة .

· الثالث : إنه لو حصل هذا الدواء ، لحرفه غيره [ ولو عرفه غيره [ ] لقدر على أن يأتي بثل ما أن به الرسول عليه السلام ، ولحصلت المعارضة ، فلها لم تحصل ، علمنا أنه من عند الله .

[ الرابع : إن الاطلاع على هذا الدواء ، إن كمان حاصلًا لغيره ، وجب أن يقدر الغير<sup>(٥)</sup> ] على معارضته ، وإن لم يكن حاصلًا لغيره ، كمان اختصاصه

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) الجبل (ت ،ط) .

<sup>(</sup>٢) أكثر الناس (ت) . (1) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٥) سقط (ت) .

بمعرفة حاصية ذلك الدواء ، شيئًا على خلاف العادة ، فيكون معجزة ، ويكنون صاحبها صادق اللهجة .

وتمام الكلام أنه يحصل في كل مقام طرفان متباينان، وأوساط متشابهة. فحصول دواء يوجب قلع الأفلاك، وانتشار الكواكب مفقود وحصول دواء يوجب زيادة في قوة النفس والبدن موجود.

وأما معجزات الأنبياء ، فلم يظهـر أنها من القسم الأول ، أو من الثاني ، فحينتذِ بيقى الشك قائماً .

وأما الجواب عن الشاني: وهو قوله: وأكثر هذه الخواص أكاذيب ، فنقول: كما لا يمكننا الجزم بصحة كل ما ذكرة وه . كذلك لا يمكننا الجزم بفساده ، بل الواجب الإقرار بقيام الاحتمال . وقد صنف أبو بكر . أحمد بن وحشية . كتاباً في التعفينات ، وذكر فيه أشياء متولدة التعفينات . ويدعي حدوث آثار عجيبة ، منها . ولم يدل دليل ولا شبهة على كونها باطلة . فوجب التوقف فيها .

والجواب عن المثالث : إنه لعله اختص هو بمعرفة ذلك الدواء ، وهذا غير عتنع في العقول ، أو لعله وإن عرفه غيره ، إلا أن ذلك الغير ، حصل له مبا بمنعه من استعمال ذلك الدواء ، أو من إظهاره .

<sup>(</sup>١)س (ل) ، (طا) .

والجواب عن الرابع: وهو قوله: « اختصاصه بمعرفة ذلك الدواء ، يوجب أن يكون معجزاً » فنقول: هذا باطل. لأن حصول إنسان في كل عصر يختص بمعرفة أشياء لا يعرفها غيره: أمر معتاد، وإذا كنان هذا معتباداً ، فقيد خرج ذلك عن أن يكون معجزاً.

فهذا تمام القول في هذا السؤال .

الاحتمال الثالث: أن يقال: إن أرباب الملل والنحل أطبقوا على إثبات الجن والشياطين، واتفقوا على أنهم يقدرون على الإنبان بما يعجز عنه البشر. وأيضاً: فهب أن أرباب الملل لم يتفقوا على هذا المعنى، إلا أن تجويزه قائم في أول العقل. وإذا كنان كذلك، فيتقديم أن يصحح ذلك، لم يمننع [أن يوصح ذلك، لم يمننع [أن يوصح ذلك، أو الشياطين. يصحح أن إلى بكون الفاعل هذه المعجزات واحداً من الجن، أو الشياطين. ومع قيام هذا الاحتمال، كيف يمكن الجزم بأن قناعل هذه المعجزات هو الله تعالى ؟ والعجب: أن الناس يجوزون دخول الجني في بدن المصروع، ويجوزون أن يتكلم [ الجني على لسان المصروع أن إلى إوانه يخبر عن الغيوب على لسان المصروع أن الذئب لما تكلم مع الرسول عليه السلام، أو الجمل [ لما تكلم معه ، المحال الكلام إنما حصل الجل إ أن الجني نقذ في بطن ذلك أن الذئب والجمل والخمل والمنات المحتمال، فكيف قطعوا بأنه معجز حصل والذراع وتكلم ؟ ومع قيام هذا الاحتمال، فكيف قطعوا بأنه معجز حصل بخلق الله تعالى ؟

ولم لا يجوزون أن يقال : إن انقلاب العصاحية ، كان من هـذا الباب ؟ وأيضاً : فلم لا يجوزون أن [ يقـال : إن<sup>ره )</sup> } فصاحـة الجن ومردة الشيـاطـين كانت وافية بمثل فصاحـة القرآن ، فـأنوا جـذا القرآن من عنـد أنفسهم ، والقوه

<sup>(</sup>١) من (ت) .

<sup>(</sup>١) بتكلم على لسان (ت) .

<sup>(</sup>۴) من (أ) ، (طّا) . (٤) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٥) من (ط) .

على الرسول؟ [ ومع هذا الاحتمال ، فكيف يمكن القطع بأنها من فعل الله ١٠١٥ ].

واعلم : أن هذا السؤال : قد ذكره الله تعالى في القرآن ، فقال في سورة الشمراء : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ، نـزل به الـروح الأمين ، عـلى قلبـك لتكون من المنذرين ﴾(٢) .

ثم قال بعده : ووما تنزلت به الشياطين [ وما ينبغي لهم وما يستطبعون . انهم عن السمع لمعزولون ، والتقدير : [ إنه قما ادعي (\*) ] أنه تنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبه . فكأن قائلاً قال : ولم لا بجوز أن يقال : إنه من تنزيل الشياطين ؟ فلهذا السبب قال : و وما تنزلت به الشياطين ؟ ثم إنه أجباب عنه بقوله : « همل أنبتكم : عمل من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع ، وأكثرهم كاذبون » (\*).

وستعرف حقيقة هذا الجواب بعد ذلك .

واعلم أن كفار قريش كانوا يؤكدون هذا السؤال بوجه آخر ، فيقولون : إنه من المشهور عند جههور العرب : أن لكل شاعر صاحباً من الجن يعينه على الشعر - ويهديه إلى دقائقه ، ويرشده إلى مضايقه . فقالوا لمحمد عليه السلام : لا كان هذا مشهوراً في حق الشعراء ، فلم يجوز مثله في حقك ؟ فأجاب عنه في آخر هذه الآيات بقوله : ه والشعراء بتبعهم الغاوون (١٦) وستعرف حقيقة هذا الجواب في الفصول الآتية . والمقصود ههنا : بيان أن هذا السؤال مشهور ، مذكور من أول الأمر .

<sup>(</sup>١) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) الشَّعْرَاءُ ١٩٢ ــ ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) من (ك) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ت) . (۵) الشعراء ۲۲۰ ـ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٢٣ .

فإن قالوا : هذا مدفوع من وجوه ;

الأول : إن الأنبياء عليهم السلام ، إنما جاؤ وا بلعن الشياطين والجن والأبالسة ، فكيف يعقل كون الأبالسة أعواناً لهم في تقرير المعجزات ؟

والثاني : إنه لو فعل الجني ذلك ، لوجب على الله تعالى أن ينصر إنسانـــًا يأتي بمعاصيه ، لئلا يحصل التلبيس . وحيث لم يفعل ، علممنا أنه ليس من قعــل الجن ، بل من فعل الله تعالى .

الثالث : إن الجن لم يبلغوا في القدرة إلى هذا الحد العظيم . إذ لــو قدروا عليه ، لوجب أن يصــل منهم الشر العظيم إلى الأنبياء والعلماء الــذين يشتغلون يلعتهم ، وسوء القول فيهم .

قلنا: أما الجواب الأول فضعيف: لأنه لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة رغبتهم في إبضاء الشبهات والأباطيل، يتحملون ذلك المطعن واللعن، ومع ذلك فيعينون هؤلاء الدعاة على سبيل الكذب، ليحصل غرضهم من ترويع هذه الشبهات. وأيضاً: فلعل المراد بهذا اللعن: طائقة منهم، والأتون بهذه المعجزات: أقوم آخرون.

وأما الجواب الثاني: فضعيف أيضاً. لآنه مع قيام هذا الاحتمال أعني كون هذه المعجزات أفعالاً للجن. لو جزم المكلف بكونها صادرة من الله نعالى ، لكان التقصير من المكلف ، حيث جزم لا في موضع الجزم . وهذا كها قلنا : في إنزال الآبات المتشابهة ، فإنها وإن كانت عظيمة الإبهام لهذه الأباطيل ، إلا أنه لم يقبح صدورها من الله تعالى ، لقيام الاحتمال فيها ، فكذا

وأما الجواب الشالث تضعيف: لأن الأنبياء عليهم السلام أطبقوا على إثبات القوة العظيمة لهم. فإنكار هذه القوة يوجب تكذيب الأنبياء. وذلك من أعظم المطاعن في نبوتهم.

الاحتمال الرابع : قالوا : أكثر أهل الدنيا أطبقوا عـلى إثبات الملائكة .

والقرآن دل على أن بعد الإيان بالله تعالى ، لا بجب الإيان بشيء آخر ، إلا بالملائكة . فقال : « والمؤسنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله  $\mathfrak{g}^{(1)}$  والقرآن دل أيضاً : على أنهم أصحاب القدر الظاهرة ، والقوى الغالبة ، فإن جبريل عليه السلام قلع مدائن قوم لوط من قعور الأرض ، ورفعها إلى قريب من السياء ، ثم رماها على الأرض . ويُضاً : القرآن (1) يدل على أن القرآن إنما وصل إلى محمد عليه السلام من قبل جبريل ، فإنه قال : « قبل من كان عدواً بجبريل ، فإنه قال : « قبل من كان عدواً بجبريل ، فإنه نزله على قلبك  $\mathfrak{g}^{(2)}$  وقال في صورة الشعراء : « نزل به الروح الأمين . على قلبك (4) » وقال  $\mathfrak{g}$  وقال إذا عسمس ، والصبح إذا تنفس ، إنه لقول رسول كريم (4) » وقال أبع قذا القرآن إنما وصل إلى محمد عليه السلام يواسطة رسول كريم (7) ع وقال أيضاً : « علمه شديد الفوى . ذو مسرة فاستوى  $\mathfrak{g}^{(2)}$ .

إذا عرفت هذا فنقول: إنا قبل العلم بعصمة الملائكة عن القبائح والأكاذيب والأضاليل ، فجوز أن تكون هذه المعجزات ، وإنما ظهرت على الأنبياء من قبلهم وبإعانتهم ، وعلى هذا النقدير فلا ببقى في هذه المعجزات فائدة البتة ، ما لم تعلم كنون الملائكة معصومين من الأباطيل والأكاذيب . والعلم بعضمتهم لا يحصل من الدلائل العقلية ، بل من الدلائل النقلية . فعلى هذا يتوقف حصول العلم [ بعصمتهم على العلم ()] يصحة الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية والعلم بصحة الدلائل النقلية .

١١) البقرة ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أِن (ت) : تكرير .

<sup>(</sup>٣) الْبقرة ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء ١٩٢ - ١٩٤ .

<sup>(</sup>٥) التكوير ١٢ - ١٩ .

<sup>(</sup>٦) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٧) النجم ٥ ـ ٢ ·

<sup>(</sup>٨) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٩) من (ط) .

الرسالة , والعلم بصدقهم يتُوقفُ على عصمة الملائكة ، وذلك دور ، والسدور باطل .

والذي يقرر هذا السؤال وجهان :

الأول: إن الناس اتفقوا على وجود شيء قادر قاهر مستول على هذا العالم ، وهو المسمى : «إبليس ، وأنه لا يدعو إلا إلى الأباطيل والكفر ، واتفقوا أيضاً على وجود شيء قادر قاهر يدعو إلى الخير والصلاح والدين . فإذا ظهر على يد الرسول هذا المعجز ، فكيف يعرف أنه من إعانة الأرواح الطاهرة المطيعة ، وليس من إعانة ذلك الروح الفسد المؤذي ؟

والموجه الثانى: إنا نورد هذا السؤال على عبارات الصائبة والفلاسفة . وانفقوا عليها()] أن وذلك لأن الكل انفقوا عليها() إثبات الأرواح الفلكية ، وانفقوا عليها() إ أن لكل واحد منها نوعاً آخر من التأثيرات في هذا العالم() والشرائع أيضاً ناطقة بذلك . فإنهم أثبتوا ملكاً هم ملك الجبال ، وملكاً أثاثاً ، هو ملك الأمطار ، ورايعاً هو ملك الأرزاق ، وخامساً هو ملك الموت ، وسادساً هو ملك الحرب والقتل . والهند انققوا على ذلك ، على ما شرحنا مذاهبهم في هذا الباب . وإذا كان الأمر كذلك ، فلم لا يجوز أن تكون هذه المعجزات من أفعال هذه الأرواح ؟ بل نقول : إن هذا القول هو القول المنقق عليه بين الصائبة والقلاسفة ، وأهل الهند وأصحاب الطلسمات . وإذا كان هذا قراً مي إيطاله دليلاً ، لم مجصل كان هذا قولاً منفقاً عليه بين هذه الفرق فها لم تذكروا في إيطاله دليلاً ، لم مجصل المقصود البتة .

الإحتمال الحامس: أن نقول: انققت الفلاسفة على أن لملاجرام الفلكية ، والاتصالات الكوكبية تأثيرات محصوصة في أحوال هذا العالم ، وقد الشجر في السنة (٢) المنجرين : أن للكواكب الثابتة : عطايا عظيمة في السعادة

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) في هذه الحالات (ت) .

<sup>(</sup>٢) الألسنة (**ل**) ، (طا) .

والنحوسة ، والذكاء والبلادة ، واتفقوا أيضاً على أن للقرانات آفاراً عظيمة في هذا الباب . واتفقوا على أنه لا تختلف أحوال تلك القرانات [ إلا (1) بسبب وقوع الثوابت في البيوت المناسبة لها . واتفقوا على أن لسهم السعادة تأثيراً قوياً في إعطاء [ المعارف الحقة والوقوف على المغيبات (1) ] وعلياء الأحكام من الزمان الأقدم إلى عهدنا هذا ، مصرون على صحة هذه الدعاوى ، وجازمون بأن كل من جرب أحوال الطوائم ، علم يقينا أن لهذه الأسباب آثاراً قوية في هذا الباب .

إذا عرفت هذه الأصول ، تحن لا ندعي صحة هذه الأصول ، ولا ندعي صحة هذه الأصول ، ولا ندعي أن أنها معلومة أو مظنونة ، بل نقول : لا أقل من أن يكون احتمال أن يكون الأمر على ما قالوه قالمًا . ويتقدير أن تصح كل هذه الأشياء أو بعضها . فإنه لا يمتنع أن يكون اختصاص مدعي النبوة والرسالة بهذه المعجزات ، إنحا كان لأجل اشتمال طالع مولده على حالة من هذه الاحوال . فلعله وقع سهم السعادة وقوعًا عجيباً يقتضي حصول هذه السعادات . ولعله وقع سهم الغيب في طالعه وقوعًا يقتضي قدرته على الإخبار عن الغيوب .

وأنا أقول: إني قد رأيت إنساناً لم يتفق في طالح مولده شيء من الأشياء الكاملة ، إلا أنه كانت و الشعوي اليمانية ، واقعة على درجة ناسعة . فلا جرم بلغ في العلوم النقلية والعقلية مبلغاً عالياً ، من غير حاجة إلى تحمل تعب في المطالعة والتحصيل .

وإذا ثبت أن هذا الأحتمال قائم ، ظهر أنه لا سبيل البنة إلى الفطع بـأن هذه الخوارق التي ظهرت على الأنبياء : من فعل الله تعالى .

وحكى ( محمد بن زكريا الرازي ، في بعض كتبه : أنه رأى رجلًا يهوديًا ، كمان يستخرج الخبيء والضمير على أحسن الموجوه ، وبقي عملي تلك الحمالة

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) س (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) ولا تدعي انتهاؤ ها إلى العلم والنظن ، ولا أقل من يكون احتمال الأمر . . . النخ ، (ت) .

الاحتمال السادس: اتفقت القالات والصائبة على أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة ، مطلعة على جميع أحوال هذا العالم . وفي الناس من يدعي : أن الرجل إذا واظب على قراءة رقى مخصوصة [ أياماً مخصوصة "] على شرائط مخصوصة ، فإنه يتجل له روح ذلك الكوكب ، وبعينه على مقاصده وأغراضه . وكتب أصحاب الطلسمات في دعوة الكواكب مملوءة من هذه الكلمات .

إذا عرفت هذا الكلام فنقول: إنه وإن لم يثبت بالدليل صحة ما ذكره ، إلا أنه لا أقل من الاحتمال . ومع قيام هذا الاحتمال ، لا يمكن القطع بأن خالق المعجزات هـ والله تعالى . بل [ لا يمتنع أن (٣) ] يكون فاعلها هو هـ ق الكواكب ، ومن نظر في كتب السحر والطلمسات ، رأى حكايات عجيبة في هذا الباب . وكتاب و تنكلوشا ، كتاب مشهور ، موجود في أيدي الناس ، وفيه من هذا الباب شيء كثير ، وقول من يقول : إنه من باب الخرافات كلام ما به بأس ، إلا أنه لا يدفع السؤال . لأن السائل لا حاجة به إلى إقامة [ الذليل على صحة ما ذكره في السؤال . وإنما المجيب هو المحتاج إلى إقامة (١) ] الدلالة على أن ذلك الوجه عال باطل قطعاً .

واعلم أن الفرق بين هذا السؤال ، وبين ما قبله :

أما في السؤال الأولى . جعلنا الكواكب ، موجية بالذات ، لهذه الأفار العجيبة ، بحسب الشرائط المختلفة ، والأشكال الفلكية المتعاقبة .

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

<sup>(</sup>t) من (ك) ، (طا) .

رأما في هذا السؤال . فقـد جعلنا الأفـلاك والكواكب ، أحيـاء ناطفـة ، غنارة فى الفعل والترك .

والاحتمال السابع: انفقت الفلاسفة على إنبات العقول والنفوس ، فقبل إقامة الدلالة على إبطال القبول بها ، كان احتمال وجودها قبائياً . وعلى هذا التقدير ، فلم لا يجوز أن يكون فاعل هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس ؟ والفرق بين هذا السؤال [ وبين سؤال الملائكة : هو(أ) ] أن الملائكة عند المتكلمين شيء مغاير فذه العقول والنفوس ، فأوردنا سؤال الملائكة على حسب ما يعتقدون [ في وجود المملائكة (أ) ] وأوردنا هذا السؤال ههنا على حسب مذاهب الفلاسفة في العقول والنفوس ،

الاحتمال الثامن: أن نقول: لا شك أن أجسام هذا العالم العنصري ، مشتركة في الهيولى . وتلك الهيولى قابلة لجميع الصور والأعراض على البدن . وإذا ثبت هذا فنقول: اختصاص كل واحد من هذه الأجسام بصفته المعينة واصورته المعينة ، إما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم كان أولى بقبول تلك الصفة والصورة من سائر "] الأجسام أو لم يكن كذلك . والثاني باطل . والا لزم أن يكون اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفة مع كونه مساوياً لسائر على الآخر ، لا لمرجع ، وهو عال . ولما بطل هذا القسم ، ثبت أن القسم على الآخر ، لا لمرجع ، وهو عال . ولما بطل هذا القسم ، ثبت أن القسم الأول حق . فنقول : واختصاص ذلك الجسم بذلك الاستعداد الخاص ، لا بد وأن يكون لأجل استعداد الخاص ، لا بد وال يكون لأجل الستعداد الخاص ، لا بد والت يكون لأجل استعداد الخاص ، لا بد حصلت دفعة واحدة ، لزم حصول أمباب ومسببات لا تهاية لها ، دفعة واحدة . وهو محال ، وإن حصلت على سبيل التعاقب ، وهو أن يكون كل استعداد سابق ، علّة لحصول الاستعداد اللاحق ، فحيننذ يكون حصول هذا استعداد سابق ، علّة لحصول الاستعداد اللاحق ، فحيننذ يكون حصول هذا استعداد سابق ، علّه لحصول الاستعداد اللاحق ، فحيننذ يكون حصول هذا استعداد سابق ، علّه خصول الاستعداد اللاحق ، فحيننذ يكون حصول هذا

<sup>(</sup>١) من (ل) وفي (ط) : هذا السؤال وما قبله (٢) .

<sup>(</sup>١) سقط (ت) .

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، (ل) .

المعجز' ' المعين الذي هو قعل خارق للعادة من لوازم الأحوال السالفة ، التي لا أول لها . وحينئذ تخرج عن كوتها دالة على الصدق .

والحاصل: أنه إن كان ذلك الجسم مساوياً ، لسائر الأجسام ، وكان ذلك الوقت مساوياً لسائر الأوقات ، في قبول ذلك الحادث المعين ، فحينئذ قد ترجح الممكن لا لمرجح . وإذا جاز هذا ، فلم لا مجوز حدوث المعجز ، لا لغرض أصلًا ؟ وذلك يبطل القول بدلالة المعجز على الصدق .

وأيضاً : إما أن يتوقف حدوث ذلك الحادث على كون ذلك الجسم موصوفاً بذلك الاستعداد الحاص ، فحينئذ يكون حدوث هذا المعجز من لوازم الأحوال السالفة . وعلى هذا التقديس ، فإنه يخرج عن كونه دليلًا على صدق المدعى .

وطريق ضبط هذه الاحتمالات أن نقول: فاعل هذه المعجزات ، إما أن يكون هو النبي أو غيره . فإن كان هو النبي ، فيحتمل أن يكون اقتداره على خلفها لأجل مزاجه المخصوص ، وأن يكون لنفسه المخصوصة . وأما إن كان غيره فلالك الغير ، إما أن يكون جوهراً جسمانياً [ أو جوهراً جرداً . فإن كان جساً فهو إما أن يكون المساراً وهو اللواء المخصوص ، أو جساً فلا أن يكون التصالات الحاصلة بحسب السيارات والثوابت ، أو فلكياً وهو القرانات ، والاتصالات الحاصلة بحسب السيارات والثوابت ، أو عزجاً من القسمين ، وهو الذي يقال : إن الملائكة أجسام نورانية علوية قادرة على الأعمال الشاقة . وأما إن كان ذلك الغير روحانياً ، فإما [ أن تكون (1) ] هي الأرواح السفلية ، وهي الجن والشياطين . أو الأرواح العلوية ، وهي الجن

<sup>(</sup>١) هذه المعجزات (ط، ت).

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>۲) من (ال) ، (طا) .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

إفدال السابع في حكاية شيغات القائلين بأن ماس تقدير أن يثبت أن خااق البعيزات هو الله سبحانه و اتمالس إلا أن خاكرا إيحال عاس أنه تعالس انجا خاقما الإجل تصديق الوحس الرسالة

ظاشبهه (۱) الأولى: أن يقال: الفعل إما أن يتوقف على الدواعي أو لا يتوقف. فإن توقف الفعل على الدواعي ، فصدور الفعل منا يتوقف على حصول الدواعي لنا. وحدوث تلك الدواعي يكون من الاسباب العالية ، وحيئلذ تكون جميع القبائح الصادرة من العباد ، معلولة وموجبة عن فعل الله نعالى ، وفاعل السبب فاعل للمسبب ، فحينلذ يكون فاعل جميع القبائح هو الله تعالى وتقدس . وإذا ثبت هذا ، فحينلذ لا يمتع من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكاذب . وعلى هذا التقدير فإنه لا يبقى المعجز دليلاً [ على الصدق (٢) ] على القسم الأول .

وأما القسم القاني وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام الدواعي إليه . فنقول : فعل هذا التقدير لا يمنتع أن يقال : إنه تعالى تحلق هذا المعجز . لا تشيء من الدواعي والأغراض أصلاً . وإذا كنان هذا الاحتمال قائلًا ، امتنع القطع بأنه تعالى ما خلق هذا المعجز ، لغرض تصديق المدعي ،

<sup>(</sup>١) عنوان القصل في ت هكذا:

و على تقدير صب أن خالق المعجزات هو الله سبحانه وتعالى ، إلا أن ذلك لا يدل على أن ذلك
 خلقه لأجل تصديق المدغي للرسالة : : الفصل السادس . . . . الخ ه .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ؛ (طا) .

لأنه لما بطل أصل التعليل [ المكيف بالكيفية المخصوصة (1) ] [ فقد بطل (1) التعليل ] .

الشبهة الثانية : إنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على أنه يمتنع أن نكون أنعال الله تعالى وأحكامه ، معللة بالإغراض والمقاصد ، وعلى هـذا فيمتنع أن يقـال : إنه تعالى إتما خلق المعجز لأجل تصديق المدعى .

الشبهة الثالثة : هب أن أفعال الله تعالى وأحكامه قد تكون معللة بالدواعي والأغراض [ إلا أنه قد تكون أيضاً غير معللة بالدواعي والأغراض (٣) ] والدليل عليه: أن القول بإنبات النبوة ، فرع على إثبات حدوث العالم [ وهذه القاعدة لا يمكن تقريرها ، إلا إذا قلنا : إنه تعالى خصص إحداث العالم(٤) ] بوقت معين ، لا لمخصص ولا لمرجح البتة . وهذا يقتضى القطع بأن الله تعـالى قد يفعل الفعل، لا لغرض ولا لداع أصلًا . وإذا ثبت هذا ، فلم لا يجوز أن يكون خلق المعجزات من هذا الباب ؟ وعلى هذا التقدير ، لا يبدل المعجز (\*) على التصديق ، فنفتقر ههذا إلى بيان أن تخصيص إحداث العالم بالوقت المعين ، لا يكن أن يكون معللًا بشيء من الأغراض والدواعي . والدليل عليه : أن اختصاص ذلك الوقت بذلك الغرض المعين . إما أن يكون لذاته أو لغيره . ولا جائز أن يكون لذاته . لأنه لو جاز أن يختص ذلك الوقت بـذلك الغرض المعين لذاته ، فحينئذ لم يبعد أن يختص ذلك الوقت بسائر الآثـار المخصوصـة به وإذا جـاز ذلك لم يمتنـع أن يقال : المقتضى لحـدوث العالم في ذلـك الوقت هـو نفس ذلك الوقت . وعلى هذا التقدير فإنه لا يمكن الاستدلال يحدوث العالم على وجود الصائم . وأما إن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية ليس لذاته ، بل لأجل أن فاعل العالم، خصص ذلك الوقت بذلك الغرض، وبتلك

<sup>(</sup>١) سقط (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) بطل أصل (ط) . (٣) من (ك) . (ط) . `

<sup>(1)</sup> مقط (ت) .

<sup>(</sup>٥) فلا دليل في المعجزة (ت) .

المسلحة ، عباد الكبلام في تخصيص ذلك الموقت بذلك الغرض . ويازم التسلسل ، وهو باطل . ولما بطل هدان القسمان ، ثبت : أن القول بحدوث العالم ، لا يتم لنا إلا إذا قلنا : إن الفاعل المختار يفعل الفعل لا لغرض ( ولا لمرحد (١) ] أصلاً . وإذا ثبت هذا ، فحينتذ يمتنع القطع بأنه تعالى إنما تحلق هذا المعجز ، في هذا الوقت لغرض التصديق .

الشبهة الرابعة : هب أنه لا بد لله تعالى في كـل فعل من غـرض معين ، ومن حكمة معينة ، فها الدليل على أنـه لا غرض لله تعـالى من فعل هـذا المعجز إلا تصديق هذا المدعي ؟ فإن في الأغـراض كثرة .. وأقسـام حكمة الله تعـالى في تدبير هذا العالم لا محيط بها أحـذ البشر .

# ثم إنا نذكر احتمالات أخرى غير ما ذكرتم :

فالاحتمال الأول: إنه لا شك أن هذه الحوادث المعتادة منتهبة إلى أول . وإلا لزم القول بحدوث حوادث لا أول لها ، وذلك يوجب قدم العالم [ وقدم العالم أن ] يقدح في إثبات القاعل المختار ، والقدح في الفاعل المختار يمنع من القول يصحة النبوة . فثبت : أنه لا بد من الاعتراف بوجوب انتهاء هذه الحوادث المعتادة إلى أول ومبدأ . فهذا النبوع من الحوادث ابتدأ في ذلك الحوادث المستمر بعده على نسق معلوم . إذا ثبت هذا فقول : لعل هذا الذي حدث الآن ابتداء عادة ستصير عادة مستمرة ، بعد ذلك . فإن قالوا : لما شاهدنا أن هذا الشيء لم يحدث بعد ذلك ، علمنا أنه ليس حدوثه لأجل أنه ابتداء عادة .

قلنا : العادات قد تكون متكررة في أؤمنة متفاربة وقد تكون متكررة في أزمنة متباعدة . مثل : إن العادة جارية بحدوث الصيف في كـل سنـة مرة واحدة ، وبحدوث قران العلوبين في كل عشرين سنة مرة واحدة . فلم يلزم من

<sup>(</sup>١) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>Y) رهو (ت ، ط) .

عدم حدوث مثل هذا الحادث بعد هـ ذه المدة ، أن لا بكـون حدوثـه لأجل إنـه ابتداء عادة ؟

الاحتمال الثاني: لعله حدث لأجل أنه تكرير عادة متباعدة. مثل: ما ضربنا من الأمثلة ، ومثل: أن الكواكب الشابنة تنتهي إلى أول بـرج الحمل في كل سنة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة. فلعل هـذا الحادث الـذي حدث، إتما حدث لأنه تكرير عادة متطاولة متباعدة.

الاحتمال الثالث : لعله إنما حدث معجزة لنبي آخر ، أو كرامة لـولي(١) آخـر ، في طرف آخـر من أطراف العـالم . فائفق كــلام هذا الكــاذب ودعواه في ذلك الوقت ، فحدث هذا المعجز على وفق دعواه ، لهذا السبب .

الاحتمال الرابع: قد ثبت أنه تعالى قد يقوي الشبهة في بعض المواضع ، حتى أن المكلف إذا احترز عن تلك الشبهة القوية بالكد العظيم والعناء الشديد ، استوجب الثناء العظيم . فههنا إذا خلق الله تعالى هذا المعجز عقيب دعوى ذلك الشخص ، أوهم حدوثه عقيب دعواه إنه إنما حدث تصديقاً له في دعواه . لكن العاقل لما علم أن ذلك وإن كان موهماً . لكنه غير موجب وللتصديق (١) ] لاحتمال أنه تعالى إنما أحدث ذلك المعجز ، عقيب دعواه (١) تشديداً على المكلف وتقوية للشبهة عليه . فإذا عرف هذا الاحتمال ، ولم يحمله على التصديق استحق به مزيد الثواب ، حيث احترز عن هذه الشبهة القوية . فيكون المقصود من إظهار المعجز ذلك . ألا ترى أن الله تعالى أنزل المشابهات الكثيرة في كتابه ، ولا مقصود منها سوى ما ذكرناه . فكذا ههنا .

الاحتمال الحامس: لعمل هذا النبي كان قد علم ، إما بواسطة علم

<sup>(</sup>١) الأستاذ أبو عبد الله الحليمي من أهل السنة ، وجهور المعترلة ينفون الكرامات عن الاولياء : بأنه لو ظهرت الحوارق من الأولياء ، لالتبس النبي بنيبره ، لأن الحارق إشا هو المعجزة . وبانها لمو ظهرت على أبديم لكثرت بكثرتهم ، وخوجت عن كوتها خارقة للعادة [ تحقة المربد على جوهرة التوحيد ص ١٨٥ طبعة الأزهر ؟ .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>۲) دعوي ذلك الدعي (ت) .

التجوم ، أو بواسطة علم الرمل (١) أو يتواسطة تعبير الترؤيا أن الحادث الفلاني ، الخارق للحادة ، سيحدث في اليوم الفلاني ، والنياس كانتوا غافلين عنه ، ثم إنه في ذلك اليوم ادعى النبوة ، وادعى حدوث ذلك الحادث المعجز . فلها حدث على وفق دعواه ، ظن الناس أنه إنما عرفه بإلهام الله تعالى وإخباره .

الاحتمال السادس: لعله نعال إنما خلق ذلك المعجز في ذلك الوقت [ لأنه تعالى إن خلق ذلك المعجز ، في ذلك الوقت (1) ] كمان ذلك لسطفاً في حق بعض المكلفين ، في الدعاء إلى قعل بعض الواجبات العقلية ، وتبرك بعض المقيحات العقلية .

الاحتمال السابع: أن نقول: إن السائل لا يجب عليه تعديد الاحتمالات وتقصيلها ، بل يكفيه أن يقول: لم قلتم: إنه لا حكمة لله تعالى في خلق هذا المعجز، عقيب دعوى هذا المدعي إلا تصديقه ؟ وعلى المستدل إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات (") فإذا لم يقدر عليه بطل دليله. فههنا يجب على المستدل : إقامة الدلالة على نفي سائر الاحتمالات.

فإن قالوا : هب أنه لا يتعين هذا الفرض ، لأنه ظاهر الاحتمال ، فلو خلق الله تعالى ذلك المعجز . لغرض آخر ، مع أنه يوهم التصديق إيهاماً قوياً ، لكان ذلك إلقاء للشبهة [ في العقول . وإنه قبيح .

قلنا : لا نسلم أن إلقاء الشبهة (١) ] المحتملة قبيح . والـذي يدل عليه وجوه :

الأول : إنه تعالى أنــزل المتشــابهــات الكثيرة ، ولا شـــك أنها تــوهـم. الأباطيل . إلا أنها لما كانت محتملة ، لم تقبح . فكذا ههنا .

الثانى : إنه تعالى أبقى و إبليس، وجنوده، وهم يسعون في الوساوس،

<sup>(</sup>١) الرمل (ت، ط).

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣) الأقسام (ت ، ط ) .

<sup>(</sup>٤) من (ك) ، (طا) .

وإلقاء الأباطبل في الخواطر . وأمات الأنبياء والصلحاء ، وهم يسعـون في تقريـر الدلائل . ولا شك أن ذلك يوهم السعى في الإضلال .

الشالث: إن الشبهات الكثيرة: موجودة في العالم. فيإنا رأيشا حدوث الحوادث ، عقيب أحوال الكواكب ، وعقيب امتزاجات الطبائع ، ودوران الشيء مع الشيء يوهم العلية . بدليل : أن الأطباء إنما عرفوا طبائع الأدوية يهذا الطريق . فئيت : أن هذه الأحوال توهم أن تدبير العالم متعلق بأحوال هذه الكواكب . ثم إنه تعالى خاق هذا الشيء مع كونه مسبأ للشبهة .

السرايع : إنسا نشاهـ العالم مملوءاً من الآلام والأسقــام ، والأفــات والمخافات . ثم إن المبتــلي بهذه الأحــوال قد يبــالغ في الــدعاء والتضــرع إلى الله تعالى ، فلا يجاب ولا يلتفت إليه . وذلك يوهم الشبهات .

الحامس: إنه قد يتفق في بعض الأوقات أن يكون الرجل المواظب على الطاعات والعبادات ، يقع في أنبواع من البلاء والعشاء [ والرجل<sup>(1)</sup> ] المواظب على الفسق والكفر قد مجصل له في الدنيا أنواعاً من الراحات والطيبات . وذلك يوجب الشبهة .

فيثبت بما ذكرنا : أن مع القول بوجوب حكمة إلله تعالى ، ومع القول بجريان تحسين العقل وتقبيحه في أحكام الله تعالى ، لا يجب على الله تعالى الاحتراز عما يوهم الباطل [ وبالله التوفيق<sup>(٢)</sup> ] .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا) .

### الفصل اقتامن في دكلية دلائل من أستدل بظهور الرعجز على صدق المدعى

قالوا: إن الملك العنظيم ، إذا جلس في المحفل العنظيم . ثم قام واحد من القوم ، وقال : يا أيها الناس : إن وسول هذا الملك إليكم . ثم قال : ينا أيها الناس : إن وسول هذا الملك إليكم . ثم قال : ينا أيها الملك إن كنت صادقاً في هذا القول ، فخالف عادتك ، وقم من سرير مملكتك . فإذا رأى الناس أن ذلك الملك ، أن بذلك الفعل الذي النمسه ذلك المدعي علموا قطعاً : أنه إنما فعل ذلك تصديقاً لمذلك المدعي . وإذا ثبت هذا في الشاهد ، وجب أن يكون الحال كذلك في الغائب . فيثبت : أن خلق المعجز بدل على التصديق .

## [ والاعتراض عليه من وجهين :

الأول: إن حصول ذلك الفعل لا يدل على التصديق (1) وبيانه: أن القدر المعلوم هو أنه حصل ذلك الفعل ، مقارناً لذلك الطلب ، إلا أن حصول الشيء مع الشيء ، لا يدل على العلية ، لا قطعاً ولا ظاهراً :

ونحن نبين هذا القول تارة بطريق الإجمال ، وتارة بطريق التقصيل .

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

## أما طريق الإجمال ، قمن وجوه :

الأول: إن علم الله تعالى بالشيء المعين ، واجب الحصول مع حصول ذلك الشيء المعين ، لأنه لما ثبت أنه تعالى يجب كونه عالماً بجميع المعلومات ، فعلى أي وجه يقع ذلك المعلوم ، يكون العلم متعلقاً به ، كما هو عليه في نفسه . ثم إن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم (١) وبالعكس . أما أن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم ، فلأن العلم بالشيء ، تابع لمذلك المعلوم ، فلو كون المعلوم تابعاً للعلم . وهو دور ، والدور عال (١).

وأما أن المعلوم يمتنع أن يكون علة للعلم ، فهو ظاهر . فقد ثبت أن الدوران حاصل(<sup>٢)</sup> قطعاً مع علم الله تعالى بجميع المعلومات ، مع أنـه يمتنع أن كون واحد منها علة للآخر .

الثاني: إن المعلول قد يكون مساوياً للعلة ، وقد يكون أعم منها . أما الأول فمثل قولننا : طلوع الشمس علة لوجود النهار ، ووجود النهار أيضاً لا يحصل إلا عند طلوع الشمس . فههنا العلة والمعلول متساويان . وأما الشاني . فمثل الحمى . فإنه قد يكون لعقونة الخلط ، وقد تكون لسبب آخر . وإذا ثبت همذا فنقول : العلة والمعلول إذا كانا متساويان في العموم والخصوص ، فكل واحد منها دائر مع الأخر وجوداً ، وعدماً ، والعلية والمعلولية غير مشتوكة من الجانيان . فئبت أن الدوران لا يدل على العلية (1) .

الثالث: إن الشيء الذي يدور مع غيره وجوداً وعدماً ، فإنه لا بـد وأن يدور مع فصله المقوم لماهيته ، ومع خــاصيته المساوية لمـاهيته ، فــالدوران قــدر مشترك بين العلة وبين غيرها ، فيمتنع كونه دلبـلاً على العليــة " بعينها . فهــذه

<sup>(</sup>١) للمعاول (ل)؛ (طّا) ،

<sup>(</sup>۲) باطل (طا). (۳) الدور باطل (ت).

<sup>(1)</sup> إِنْ الْدُواءِ لَا يُدِفْ عِلَى الْعَلَةُ (ت).

<sup>(</sup>٥) العلية (ل)، (طا).

وجوه إجمالية دالة على أن الدوران لا يدل على العلة البتة .

أما المنفصيل: فبيانه: أنه لا يبعد في العقل أن ذلك الملك إنما أن بذلك الفعل في ذلك الوقت، لأغراض أخرى، سوى تصديق ذلك الرجل. وبيائه من وجوه:

آ**لأول** : إن ذلك [ الملك<sup>(١)</sup> ] ثعله وقع على ثويه في تلك الساعـة ، حية أو عقـرب . فـلأجـل احتـرازه عنـه ، قـام ذلـك الملك ، لا لغـرض تصـــديق المدعى .

والثاني : لعله لاح له من البعد شيء ، احتاج إلى معرفته ، فقام ليتمكن من رؤيته كما ينبغي .

الشائث: لعله قام غضباً على ذلك القائل المدعي ، أو استهزاء يه ، ويكون مقصوده : أنه وإن فعل ما التمسه منه ذلك الطالب ، لكنه لا يلتفت إليه ، ولا يقيم له وزناً . نعم لا ينكر أن صدور ذلك الفعل من ذلك الملك (٢) في ذلك الوقت على وفق دعوى المدعي ، يوهم إيهاماً ضعيفاً : أن الغرض هو تصديق ذلك المدعي . فأما أن يقال : إنه يفيد القطع والجؤم بأنه لا غرض له فيه إلا هذا التصديق : فبعيد .

والاهتراض الثاني : أن نقول : سلمنا إنه في الشاهـد كها ذكـرتم ، فلم قلتم : إنه يجب أن يكون في حق الله تعالى كذلك ؟

والفرق من وجوه:

الأول: إنا إنما قضينا على ذلك الملك بكونه مصدقاً لذلك المدعي في دعواه . إذا عرفنا أنه يراعي مصالح ملكه ، وأنه لا يفعل فعال تتشوش بسببه ممكنه . أما إذا اعتقدنا في ذلك الملك : أنه لا يبالي بالمصالح والمفاسد البتة ، وأنه لا يحصل هذا الطن (٢) ، أو إن اعتقدنا فيه أنه يراعي المصالح والمفاسد .

<sup>(</sup>۱) س (ط) .

<sup>(</sup>٢) المدعي ( ت، ط )

<sup>(</sup>٢) الطمن (ت عط).

لكنا نعتقد فيه أنه ملك بعيد الغور ، عظيم الفكر ، كامل العقل قد بأتي بأفعال يظن بها أنها توجب المفاسد العظيمة إلا أنه بعقله الكيامل ، وفكره الغائص ، يعرف فيها من وجوه المصالح الخفية مالا يقف عليه الغير البتة . فإذا اعتقدنا في الملك هذه الصفة ، لم يصر ظاهر أفعاله دليلاً على التصديق والتكذيب . ومن المعلوم : أن أقسام حكمة الله تعالى في تدبير السموات والأرض ، فالم لا سبيل لأحد إلى الوقوف على معاقده وضوابطه ، فكيف يمكن قياس أحد البابين على الأخر ؟

الفرق الثاني: إن الملك في الشاهد لو أن بذلك المطلوب ، مع أن ذلك المدعي يكون كاذباً , لكان ذلك سعياً منه في [ إفساد مملكته ، وذلك بعيد , لأن سعيه في إفساد عملكة نفسه ، سعى منه في (١٠ ) إلحاق الضرر بنفسه ، وأنه بعيد ، بخلاف الحال في هذه المسألة ، فإنه تعالى لا ينفعه شيء ، ولا يضره شيء . ولا يضره شيء . وكان فياس أحد البابين على الآخر ؟

الفرق الثالث: إنا قبل ذلك المجلس شاهدنا صورته ، وعرفنا كيفية تدبيره وضبطه للمملكة ، فتتأكد بعض تلك الإمارات بالبعض ، ويتولد من المجموع: الجزم والبقين ، أما في حق لله تعالى فلم يشاهد منه إلا هذا الفعل الواحد ، الدال على صدق هذا المدعي ، وأما البواقي فأحوال عظيمة لا تصل إلى كيفيتها وكميتها عقول الخلق ، فظهر الفرق .

ثم نقول: إن هذه الفروق إنما نحتاج إلى ذكرها ، إذا عرفنا بأن قياس الغائب على الشاهد: طريقة مقبولة في المسائل العقلية . فإننا قد بينا في علم المنطق بالدلائل الكثيرة أنها طريقة ضعيفة لا تفيد الظن المقنع ، فكيف الجزم واليقين؟ [ فإنه لا حاجة بنا إلى هذه الفروق ، بل ذكرها يجري مجرى الزيادة ، التي لا حاجة إليها . والله أعلم (1)].

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

 <sup>(</sup>٢) من (٤)، (طا).

#### أقصل التاسع في

### تقرير ثوع أثر من الشيخات في بيان أن ظعور الغمل الذارق العادة الروافق الدعوم مع عدم الممارضة ، لا يدل ماس صدق المحمي

الشبهة الأولى: إن أقصى ما في الباب: أنكم تقولون: إن المعجز تائم مقام التصديق [ بالقول؟ ] فنقول: هب أنه كذلك إلا أن الرجل إذا قال: فلان رسولي إليكم فهذا كلام يحتمل التأويل، ويمكن صرفه عن ظاهره بالدليل. وإذا كان كذلك لم تكن دلالة هذا القول على ثبوت هذا المغنى دلالة قاطعة ، بل كانت دلالة ظنية . فنبت أن دلالة هذا اللفظ على حصول النبوة دلالة ظنية . وثبت : أن أقصى مراتب المعجزات أن تكون قائمة مقام هذا اللفظ [ على حصول النبوة؟ ] فبأن تكون دلالة المعجز على التصديق دلالة ظنية .

الشبهة الثانية: إن كون الفعل خارقاً للعادة، لا يدل على الصدق البنة. والدليل عليه: أن جميع الأحوال المعادة متهية إلى أول ، لأن الثابت من الأزل إلى ذلك الوقت الأول [ هـو العدم المستمر . فيكون (٢) حدوثه في ذلك الوقت (٤) خارقاً للعادة [ مـم أنه لم يدل على الصدق البنة . بقى أن يضال :

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) أمن (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) فكان (ت).

 <sup>(</sup>١) مقط (ل)، (طا).

إنا لا ندعي أن كون الفعل خارقاً للعادة (1) ] بدل على الصدق ، بل إنما ندعي حصول هذه الدلالة عند حصول شرط زائد ، وهو كون ذلك المعجز دائراً مع تلك المدعوى ، وجوداً وعدما . إلا أنما نقول : إن العقلاء أطبقوا على أن الدوران مع الشيء لا يفيد العلية إفادة قطعية ؟

واختلفوا في أنه هل يدل على حصول العلبية دلالة ظنية أم لا ؟ وقد بينا هذا المطلوب بالوجوه الكثيرة . فيثيت : أن التمسك بهذا الطريق غير جائز .

الشبهة الثالثة : دلالة المعجز على الصدق لو حصلت ، لكانت إما أن تكون مشروطة بعدم المعارضة ، أو لا تكون مشروطة به ، والقسمان باطلان ، فيطل القول بدلالة المعجز على الصدق .

إنما قلنا : إنه لا يمكن أن تكون هـذ، الدلالـة مشروطـة بعدم المعارضة لوجوه :

الأول: إنه إما أن يكفي في كون المعجز ، معجزاً ، عدم المعارضة في الحال ، أو المعتبر عدم المعارضة أبداً [ أو المعتبر عدم المعارضة في مرتبة متوسطة بين الموتبتين المذكورتين . والأقسام (٢٠) الثلاثة باطلة . أما عدم المعارضة في الحال ، فإنه لا يكفي في كون الفعل معجزاً . فكم من إنسان بأتي بعمل ، فلا يقدر الحاضرون في الحال على معارضته ، مع أنه لا يكون ذلك العمل معجزاً بالاتفاق . وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الشرط في كونه معجزاً عدم المعارضة أبدأ فهذا الشرط مجهول . فمن المذي يكنه أن يعلم أن أحداً من المواردين بعده إلى قيام القياسة ، لا يكنه الإتبان بهذه المعارضة ؟ وإذا صار هذا الشرط مجهولاً [ صار المشروط أيضاً مجهولاً . وفجب أن تصبر المعجزات بأسرها : مجهولة . وأما القسم الثالث : وهو المرتبة المترسطة بين الموتبين المذكورتين . فنقول : إن تلك المراتب المتوسطة كثيرة متفاوتة . وليس اعتبار بعضها أولى من اعتبار تلك المراتب المتوسطة كثيرة متفاوتة . وليس اعتبار بعضها أولى من اعتبار

<sup>(</sup>١) مقط (ث).

<sup>(</sup>۲) من (طعال) . ۱۳۵۱ تقادی

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

البواقي [ نكان اشتراط واحدة منها ، وإلغاء البىواقي<sup>(١)</sup> ] محض التحكم ، وهو ياطل [ فيثبت أن اشتراط عدم المعارضة ينقسم إلى هذه الأقسام الشلائة ، وتُبت أنها بأسرها أقسام باطلة ، فكان القول باعتبار عدم المعارضة باطلاً <sup>11</sup> ].

السوجه الشاني في فساد هـ قدا القسم : إن المعتبر عـدم المسارضــة إمــا من الحاضرين فقط ، أو من جميع أهل الدنيا ، أو المعتبر مرتبــة متوســطة . وإبطال هذه الثلاثة بمثل الكلام الذي ذكرناه في الوجه المتقدم : معلوم .

والوجه الثالث : إن العدم نفي محض ، فيمتنع أن يكون امتيازاً عن غيره بوجه من الـوجوه . وإذا لم يحصـل فيه الامتيـاز ، امتنع كـونه دليـلاً ، ولا جزء دليل . لان أقل مراتب الدليل المخصوص ، امتيازه عما سواه .

وأما القسم الثاني: وهمو أن يقال: إن دلالة المعجز على الصدق غير مشروطة بصدم المعارضة. فهذا القسم ظاهم الفساد والبطلان. فئبت بما ذكرنا: فساد القسمين، وثبت بفسادهما: أن المعجز لا يمكن أن يكون دالاً على الصدق.

الشبهة الرابعة: قالوا دلالة [ المعجز على الصدق دلالة (٢٠٠ ع مناسبة للمطلوب، فكانت باطلة، ومثاله (٢٠٠ أن الرجل إذا قال: إني عالم بالهندسة، فإذا طالبوه ببيان المسائل الهندسية، فإنه لا يأتي بها، ولا يشتغل بالشروع في شرح تلك المسائل، بل يقول: الدليل على أن عالم بهذا العلم: أني امتنع عن الأكل والشرب [ عشرين بوماً (٤٠) ] مع أني لا أموت، فإن كل أحد يقول: هذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب، بل يجب أن يبين علمه بالهندسة، بأن يشرع في تلك المسائل ويشرحها على الوجه، فكذا ههنا الرسول هو الذي يرشد الخلق إلى معرفة المبدأ والمعاد، ويهديهم إلى طرق اكتساب المصالح في الدنيا وفي الاخرة،

<sup>(</sup>١) مقط (ث).

<sup>(</sup>٢) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>a) من (س)،

فوجب أن يبين هذه الدعوى بإظهار هذا المعنى . فأما أن يقول : الدليل على أني كذلك ، أني أقلب العصا ثعباتاً ، فهذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب . فوجب أن لا يلتفت إليه .

.

#### الفصل العاشر في

### أن بتقمير أن يكون المعمز قائما مقام مأاذا صدقه الله تعالى على سبيل التصريح. فعل يازم من هذا كون المدعى صادقاً ؟

قـال(١) المنكرون لـدلالة المعجزات : إن هذا المعنى غـير واجب . وبدل عليه وجوه :

الشبهة الأولى: [ إن الدلائل الدائة عل(٢) ] صحة القول بالجبر ، دالة على أن فاعل جميع أفصال العباد هـو الله تعالى . وإذا ثبت هـذا ، وجب القطع بأن خالق كل الأكاذيب ، وكل الجهالات هـو الله تعالى ، وإذا لم يمتنع من الله تعالى خلق الجهل والضلالة ابتـداء ، فبأن لا يتنع منه ذكر كلام يـوجب وقوع التبيس والجهل والشبهة في قلب العباد ، كان أولى . لأن فعل ما قد يفضي إلى الجهل ، ليس بأعظم من فعل الجهل ابتداء .

الشبهة الثانية: لاشك في حصول الجهالات في قلوب الخلق. ففاعل هذا الجهل. إما أن يكون هو العبد، أو الله تعلى. والأول باطل. لأنه إما أن يقل: العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ابتداء. مع علمه بكونه جهلاً. أو يقال: العبد إلها وغب في تحصيل ذلك [ الجهل، لأنه اعتقد فيه كونه علماً ، فلأجل حصول هذا الاشتباء، وغب في تحصيل ذلك ") ] الاعتقاد لنفسه.

<sup>(</sup>١) الفصل العاشر في تقرير أن تكون . . . الخ : (ت) .

<sup>(</sup>٢) من (طا)، (ل).

<sup>(</sup>ال) من (ل)، (طا) .

والأول باطل من وجهين :

أحدهما : إن من المعلوم بالضرورة : أن العاقل لا يسعى في تحصيل الجهل لنفسه .

والثاني: [ إنه من علم كونه جهلاً ، فإنه مع هذا العلم ، يمتنع أن يصبر حماهلاً بذلك الشيء . فيثبت : أن هذا القسم فاسد : وأن الحق هو القسم الثاني ، وهو أن العبد إنما رغب في تحصيل ذلك الاعتقاد (1) النفسه ، لانه اعتقد أن ذلك الاعتقاد : علم . فعلى هذا إنما رغب في تحصيل هذا الاعتقاد لأجل الجهل السابق . فإن كنان ذلك لأجل الجهل السابق . فإن كنان ذلك لأجل آخر يتقدمه ، لزم منه التسلسل ، وهو محال . فتبت : أن هذه الجهالات تترقى عند التصاعد إلى جهل أول ، وقع في القلب [ ومعلوم أن العبد لم يقصد إيقاعه ، قوجب أن يكون وقوعه في القلب (1) إلأجل أن الله تعالى خلقه قيه . فتبت : أن خالق كل الجهالات في القلوب هو الله تعالى . وإذا ثبت هذا ، فبأن يجوز كونه قاعلًا لما يوهم الجهل ، كان أولى .

الشبهة الثالثة: لاشك أن أنواعاً كثيرة من الجهالات حاصلة للعبد. فهذه الجهالات. إما أن يقال: إنها حصلت على وفق إرادة الله تعالى [ أو على خلاف إرادته (") ] فإن كان الأول، كان تعالى مريداً للجهل. وعلى هذا التقدير، قانه لا يمتنع منه تصديق الكاذب، سعياً في إلقاء الجهل في القلوب. وإن كان الثاني، لزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً. وكل من كان كذلك، لم يمتنع منه الكذب: أن على كلا التقديرين، لم يكن تصديق الكاذب: عالاً من الله تعالى.

الشبهة الرابعة : مدار كلام القائلين بأن تصديق الكاذب عال على الله .

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ك)، (طا).

<sup>(</sup>٣) إرادة الله تعالى (طا).

على أن الكذب قبيح [ وهو من الله محال<sup>(١)</sup> ] إلا أنا بينا : أن هذه الفاعدة مبنية على القول بتحسين العقل وتقبيحه . وقد عرفت أنه كلام إقناعي ضعيف جداً ، فكان المبنى عليه أيضاً ضعيفاً .

 <sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

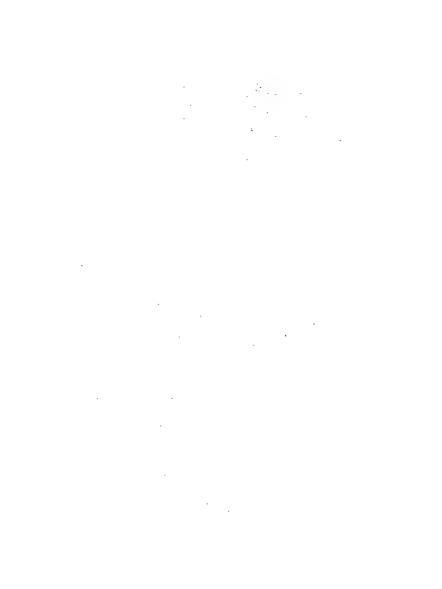

## الفصل المادي عشر في الطاعن فمى التواتر

قالوا: إنا ما(١) رأينا شيئاً من هذه المعجزات. ولكننا سمعنا من جماعة أنهم قالوا: سمعنا من أقوام آخرين. وهكذا ، على هذا الترتبب إلى أن اتصل هذا الخبر بأقوام ، زعموا : أنهم شاهدوا هذه المعجزات. ونحن لا نسلم أن مثل هذا الخبر يفيد اليقين التام. والذي يدل عليه وجوه :

الشبهـ الأولى: إن خبر التواتر حـاصـل في صـور كثيرة، مع أنكم تحكمون بكونها كذباً . وذلك يقدح في كون التواتر مفيداً للعلم .

<sup>(</sup>١) من نصوص التوراة: و فريضة أبدية ر [ خروج ١٤ : ١٤ ] .
ومن نصوص التوراة: و بنباموس أوصانا صوسى ، ميرانـاً فحماعة يعقوب ، [ تشية ٣٣ : ٤ ]
و احقظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنما أوصيك بها ، لكي يكون لمك ولأرلادك من بعدك
خير إلى الأبد ، إذا عملت الصالح والحق في عينى الوب إلحك ، [ تشية ٢٢ : ٢٨ ] .

وأعلم ، أن لفظ الآيد ، في لغة التوراة . لا يعني زماناً بلا نهاية . وإمّا يعني زماناً طويلاً إلى منة . وعل مبيل المثال ، فإن في التوراة أن الوجل إذا اشترى عبداً من جيس إسرائيل يعتقه في المنسنة السابعة من شرائه وكذلك الجارة قال أي العبد أو أيت الجارية و فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي اللباب ، فيكون لك عبداً مؤيداً ، [ تشية 10 : ١٧ ) وهذا التعليد إلى صنة الحسين وتسمى صنة اليوبيل في الم إذا جامت لا بلد من الإعتناق ، وإن لم يرض العبدية بالحرية ، قال عد عن الإعتناق ، ونص التوراة هو : ٥ وتقدمون السنة الحسين وتناون بالمنتى في الأرض لجميع سكانها ، [ خروج ٢٥ : ١٠ ] ومن هذا تعلم أن لفظ الأبيد عنده بدد بدة . ومعني أن شهريعة التوراة إلى الأبيد ؛ أي إلى مجى، النبي المتنظر المشار إليه في الاصحاح الثامن عشر من سفر الثنية .

أما المقام الأول في بيان أن التواتر قد حصل في صور ، انفق المسلمون بها على كونه باطلًا ، فتقريره من وجوه :

الأول : إن البهود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ، يخبرون عن موسى عليه السلام أنه قال: إن شريعتي باقية وأنها لا تصير منسوخة البتة . وأنه \_ عليه السلام \_ قال : 1 عليكم بالسبت ما دامت السموات والأرض(١) ع فهذا الخبر إما أن يكون صدقاً أو كذباً . فإن كان صدقاً ، فقد بطلت شريعتكم ، وإن كان كذباً ، فقد صار هذا التواتر باطلاً .

والثاني : إن البهود ، مع كترتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومفاربها ، يخبرون : أن التوراة التي معهم ، هي عين التوراة التي أنزلها الله عبل موسى . والمسلمون ينازعون فيه ، ويقولون : إن هذا الكتاب محرف ومبدل ، وأن الـذي أثرله الله على موسى ، لم يبق في أيدي اليهود منه شيء البتة . وهذا أيضاً طعن في التواتر<sup>77</sup> .

والشالث: إن اليهود والنصارى على كشرتهم وشدة عمداوة بعضهم لبعض ، أطبقوا على صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . والمسلمون أطبقوا على تكذيبهم فيه . وهذا أيضاً طعن في التواتر") .

(١) من نصوص النوراة : و نبحقظ بنو إسرائل : السبت ، ليمنموا السبت في أجيالهم عهداً ابدياً .
 مو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الآيد و [ تثنية ٣١ : ١٦ - ١٢ ] .

(٣) لم بحدث الإطباق . فإن الكتب النصرائية الفديمة جاء في بعضها : أن السيح لم يقتل ولم يصلب ،
 وهذا ببطل التواتر [ اقرأ : إنجيل برنايا . واقرأ ما كنيه جرجي زيدان والمستشرق سبل ، في هذا المؤضوع؟ .

<sup>(</sup>٧) المسلمون لا يطمئون في تواتر النزواة المتداولة ، فهم يصرفون أنها من تسابة و عَرَوا « في مدينة و بابل و وتواترت من بعد عَرَوا . وإلما يستدلون من تصوص الدوراة التي كتبها عَرَوا : على أن النزواة التي بيد اليهود والنصارى اليوم - وهي التي كتبها عَرَوا - كتب من بعد موت موسى بنزمان النزواة التي بيد اليهود والنصارى اليوم - وهي التي كتبها عَرَوا - كتب من بعد موت موسى بنزمان السورة المنافات حصلت المنطق والمعتري حاصل قيها . ولو كانت الدوراة المنداولة هي الأصيلة لكانت أصادة مع جميع فرق اليهود ، ولكانت تحالية من الاختلافات . فني آخر صفر التنت تحالية من الاختلافات . فني آخر مقر التنبية : و قمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب : ووقات في الجواء في أرض موآب . مقابل بن فغور ، ولم يوران الوحايا العشر : تقديل جبل جوزيم ، وليس من إشارة إلى مقا اليوم و وي الغوراة السامرية في الموصايا العشر : تقديل جبل جوزيم ، وليس من إشارة إلى تقديل جبل حوزي المواتية .

والرابع: إن النصارى على كثرتهم ، وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون عن عيسى - عليه السلام - أنه كنان يقول بشلافة : الآب والكلمة - الأبن -وروح القدس، ويدعو الناس إلى التثليث ، والمسلمون يكذبونهم فيه . فهذا أيضاً طعن في التواتر .

الخامس: إن المجوس على كشرتهم ، واستعلاء دينهم قبل ظهور دين الإسلام ، كانوا مطبقين متفقين مدة ألف سنة على ظهور المعجزات العظيمة ، على يد و زردشت ، ومن جملتها ؛ أنهم ذوبوا عظيماً من التحاس ، وصبوا على رأس و زردشت ، فها ضره ذلك البنة ، ونقلوا أيضاً ؛ أنه انكسرت قوائم فهرس الكشاسب ، ثم إنها عادت صحيحة بدعاء ، زردشت ، والمسلمون بكذبونهم نيه ، وهذا أيضاً في التواتر .

السادس : إن المانـوية عـل كثرتهم . يخبـرون أن ه ماني ، كـان يطير إلى الساء ، ويغيب عن أعين الحلق ، ثم يعـود إليهم . وسائـر الفرق يكـذبـونهم فيه .

السابع: إن الكرامية صنفوا كنباً كثيرة في فضائل أبي عبدالله و ابن كرام ، ونقلوا عنه أحوالاً عجيبة ، مثل : الطيران إلى السها ، والانتقال من بلد إلى بلد آخر ، في زمان قليل ، وإظهار الطعام والشراب في المفاوز . وسائر الناس يكذبونهم في تلك الروايات . مع أن الكرامية عدد عظيم يبلغون مبلغ التواتر .

والثامن : إن الروافض ادعوا حصول التواتر (١٠ في ثبوت النص الجلي على إمامة «علي بن أبي طالب» رضي الله عنه ، وسائر الفرق يكذبونهم فيه . فقد حصل النزاع في التواتر نفياً وإثباتاً .

<sup>(</sup>١) مع ادعاء حصول النوائر والنوائر هذا قبر صحيح - أو عدم حصوف . لا يصح في الدين : أن يظهر العداء بين الشيعة ولهل السنة . فإن الحلاف الديني بين الفريقين خلاف يسبر لم يصل إلى أصول الدين . وكيف يظهر العداء . وأعداء السلمين يتمنون النفرقة بين المسلمين ، ليمملوا على هلاكهم ؟

والتناسع: إن جماعة الصوفية (١) من السلمين ، ومن النصارى على كشرتهم ، وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ، ينقلون ظهوو الكرامات العظيمة على سلفهم وشيوخهم [ وأكثر المتكلمين . ولا سيها الممتزلة (١) مصرون على تكليبهم فيه .

والعاشر: إنك لا ترى فرقة من فرق الدنيا ، ولا طائفة من طوائف أهـل العالم إلا وهم ينقلون عن شيوخهم وسلفهم أن أنواعاً من الفضائل والمناقب ، والكرامات . مع أن غالفيهم يتكرونها بأسرها ، وينقلون عنهم أنواع المثالب والمحائب والفضائح والقبائح . وكل واحد من الخصمين يدعي ظهـور تلك الروايات وبلوغها مبلغ التواتر ، وذلك يموجب وقوع التعـارض والتـدافـع في الأخبار المتواترة .

واعلم أن المتكلمين . أجابوا عن ادعاء البهود : حصول التواتر في أن موسى عليه السلام قال : وإن شريعتي لا تصير منسوخة ، بأن قالوا : إن وبخت نصر ، قتلهم بالكلية ، ولم يبق منهم إلا عدد قليل ، بحكن إطباقهم على الكذب . وإذا كان الأمر كذلك ، فقد خرجت روايتهم عن حد التواتر (3).

<sup>(</sup>١) ما أماة إلى ألإسلام إلا المتصوفة ; ويجب على ألعلياء تتأليف الكتب الكثيرة في نشد التصوف . وذمه ، والتبرؤ بمن يدين بالتصوف من المسلمين . ويجب عليهم هدم القباب والانسرحة وتعظهم مساجد الله من البعدع والحرافات . وإثناع العموالم من المسلمين بنان الأولياء أحياء أو أموانناً لا يملكون لأنفسهم ولا تغيرهم نفعاً ولا ضراً .

 <sup>(</sup>٣) لو لم يكن للمعتزلة من فضل إلا ذم المتصوفة ، لكان هذا الفضل كاف في الحكم عليهم بأنهم من المسلفين الأخيار .

<sup>(</sup>۴) ، (ط) ، (ط) .

<sup>(</sup>٤) الإجابة الصحيحة على أن فوسى لم يقل: شريعتي لا تصير منسوخة: أن في النوراة نبوءات أخبر بها موسى عن نجيء نبي من يعدد ناسخ لشريعت . ومنها في الأصحاح الثامن عشر من سفسر الثثية : « يقيم لك الرب إلفك نبياً من وسطك من إخرونك مشلى له تسعون . . . الخ فقوله : د له تسمعون » يدل على أن بني إسرائيل مكلفون بسماع كلام النبي المنتظر ، حتى دلو أمرهم بترك شريعة موسى . ويدعي النصارى : أن المشار إليه بهذه النبوءة هو عيسى عليه السلام . . والنبي لا يثير إليه لانه من بني إسرائيل وقوله : دمن إخوتك » تعني جنساً غبر بني إسرائيل وقوله : دمن إخوتك » تعني جنساً غبر بني إسرائيل . ويتول المسلمون : إنه عمد قريرة لأن النوراة نصت على بركة لأل إسماعيل [ تكوين ١٧ : ٢٠ ] والبركة تعني : الملك والنبوة وإسماعيل أخ لإسحاق عليها السلام .

وأجابوا عن نقل اليهود والنصارى عن قتل عيسى عليه السلام وصلبه : بأن الله تعالى ألقى صورة عيسى عليه السلام على إنسان آخر فلهذا السبب حصلت هذه الشبهة :

وأجابوا عن ادعاء المجوس والماتوية ظهور المعجزات على « زردشت » و « ماني » ] بأن قالوا : النبوة متفرعة على معرفة الإله » وه زردشت » و « ماني ( » ] أثبنا للعالم إلمين . وهذا من أعظم أنواع الكفر . والكافر يمتنع ظهور المعجزات على يده .

ثم أجاب القائل عن هذه الأجبوبة : فقال : أما قبولكم : إنه قبل عدد اليهود في زمان و بخت نصر ، فنقول : لما جاز هذا ، فلم لا يجوز مثله في جميع أنواع التواتر ؟ فإن قالوا : لمو وقع ذلك لاشتهر ، لأن البوقائع العظيمة يجب اشتهارها ، بدليل : أنه لما حصلت هذه الواقعة في دين اليهود ، اشتهبرت فيها بين الخلق ، قلمًا : لا نزاع في أن هذه الوقائع العظيمة قد تشتهبر ، فأما دعوى أنه يجب اشتهارها فهذا غير واجب ، والدليل عليه من وجوه :

الأول: إن معجزات محمد عليه السلام . مثل: انفجار الماء من بين أصابعه ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، وانقلاع الشجرة من أصلها ، وانشقاق القمر ، وكلام الدئب : وقائع عظيمة [ متعالية جداً ، ولم يحدث (١) ] هناك مانع بمنع من نقلها ، مع أنه لم يمرو هذه الوقائم إلا الواحد والاثنان . فثبت : أن قولكم : إن الوقائع العظيمة يجب نقلها : ضعيف .

الثاني: إن شعائر الصلوات كانت ظاهرة بادية مدة ثلاثة وعشرين سنة ، ثم إنها ما تُقلَت كما يتبغي ، فانهم اختلفوا في كون الإقامة مثناه أو فرادى ، واختلفوا في قراءة 1 بسم الله الرحن الرحيم ، واختلفوا في سائر الشرائط .

من (ط) .

<sup>(</sup>٢) بن (ل) ، (ط) .

الشالث: إن وقائع ملوك العجم على عظمتهم، يقيت متدرسة غير مذكورة، والوقائع التي وقعت في زمان عاد وثمود اندرست، وبعض وقائع نوح عليه السلام وغيره قد بقي . فيثبت: أن الوقائع العظيمة قد تصير مندرسة، وقد تصير بافية، وأنه لا بجوز الجزم بأحد الحكمين [ قطعاً(١) ] .

وأما قوله : إن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على شخص آخر ، فنقول : فهذا من أعظم القوادح في التواتر . لأنكم لما جوزتم هذا المعنى . فلعل الشخص الذي يُعتقد فيه أن محمد ما كمان محمداً ، يل كمان شخصاً آخر ، التى الله تعالى عليه صورته ومشابهته ، وكذلك القول في جميع أحوال الخلق . وذلك يوجب السقسطة .

وأما قوله: و زردشت (٢٠ كان قائلاً بالبات الإلمين فيمتنع ظهور المعجزات عليه . فتقول: هذا الكلام يقوي ما ذكرناه من السؤال ، وذلك لأن و إيران شهر و الذي هو واسطة عملك العالم ، وأشرف بقاع الدنيا . كلهم كانوا على دين و زردشت و قريباً من ألف ومائني سنة . وكلهم كانوا ينقلون عنه المعجزات الظاهرة القاهرة . ثم إنكم أقمتم دليلاً قطعياً على أنهم كانوا كاذبين في تلك الروايات . فإنكم قلتم : إنه كان كافراً . والكافر يمتنع ظهور المعجزات على يده ، فصار هذا برهاناً جلياً في أن تلك الأخيار المتواترة كانت كاذبة باطلة ، وتحن ما سعينا إلا لبيان أن خبر النواتر [قد يكون باطلاً قاسداً . وعلى هذا المتقدير ، فالاعتماد على بجرد خبر التواتر (٢٠) إلا يفيد العلم واليقين .

فهذا تقرير هذه الشبهة من هذا الرجه .

وههنا وجوه كثيرة ، سوى ما ذكرناه في ضعف النوانر(٤) ذكرناها في كتاب

<sup>(</sup>۱) من (ط) .

<sup>(</sup>٢) أردشير (ت) .

 <sup>(</sup>٣) من (ل) ، (طا) .
 (٥) أنظر ما كتبه ابن حزم في ضعف المتواتر في كتاب الفصل .

المحصول (1) وفي كتاب و الأربعين في أصول الدين (1) ، فمن أراد [ الوقـوف عليها (1) ]
 عليها (1) ] فليرجع إلى هذه الكتب [ والله أعلم بالصواب (1) ]

<sup>(</sup>١) محصل أفكار التقدمين والتأخرين ، كتاب في علم الكلام . تحقيق الدكتور حسين أتاي .

والحصول كتاب في علم أصول الفقه .

<sup>(</sup>٢) منطبع هذا الكتاب قريباً إذا شاء الله .

<sup>(</sup>٣) مفط (ت) .

<sup>(</sup>١٤) من (ك، طا).

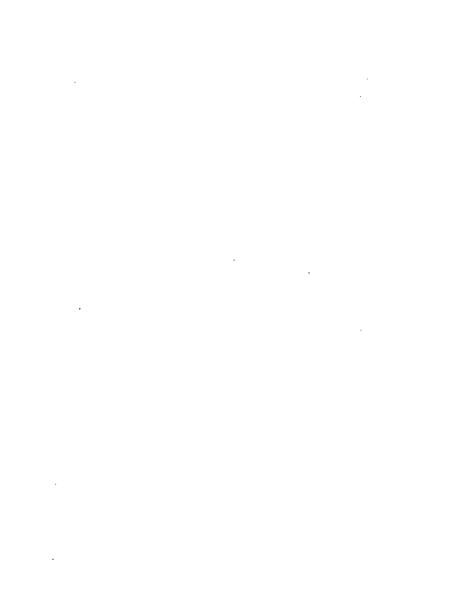

## ابغضل الثاثمي عشر في تقرير شبهة من يقول: ان الله تعالى او أرسل رسوال الاس الخاق لوجب أن يكون ذلك الرسول من المراتكة

وهذه الشبهة قد ذكرها الله تعالى في القرآن مراراً وأطواراً. قالوا: الدليل عليه : أن كون الرسول من جملة الملائكة ، أنضى إلى الغرض [ والأنضى إلى الغرض(١٠) ] هو الدني يفعله الفاعل الحكيم . فيقتقر ههنا إلى تقرير هذين المقامين :

المقام الأول : وهو بيان أن كون الرسول من جملة الملائكة أقضى إلى المرضى فيدل عليه وجوه :

الأول: إنه لما كان الملك في غاية القوة والقدرة والشدة . فالناس بخافونه ، وجابونه ، فكان أقضى إلى المقصود(٢) .

والشاني : إنه إذا كمان مُلكا ، وكمان لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يرغب في تحصيل المال والجاه . كان وثوق النماس بصدقه أقوى ، وبعدهم عن الكذب والربية أكمل ، فكان هذا الطريق أفضى إلى الغرض .

والثالث : إن منصب رسالة الله تعالى أعظم المناصب وأعنزها وأشرقها ،

<sup>(</sup>١) من (ط، ك) .

<sup>(</sup>٢) الطلوب (ط) .

والحكيم إذا فوض أعظم المتباصب وأجلها إلى بعض عبيده ، فإنه لا يليق به إلقاء ذلك العبد في الذل والهوان . وترى أن الرسول البشري وانعاً في الذل والهوان ، بسبب الجوع والفقر [ والخوف من الأعداء (١٠) ] والقرار من قرية إلى قرية أخرى ، وطلب الأموال القليلة من أصحابه .

فيثبت بهذه الوجوه : إن إرسال الـرسول من المـلائكة أفضى إلى المقصـود [ من إرساله من البشر؟ ؟ ] .

[ فإن قالوا : إرسال الرسول من الملائكة ، يوجب أنواعاً من الفاسد .

أوفحا: أن الأمة إما أن يشاهدوا ذلك الملك على صورته الأصلية ، أو على صورة أخرى مستمارة ، والأول يوجب الخوف الشديد ، وزوال العقل . ألا ترى أن زسول الله يَجْيَقُ لما رأى جبريل عليه السلام على خلقته الأصلية (٢) غشى عليه . والثاني باطل . لأنه إذا رأى الملك على صورة الإنسان ، قحينتذ لا يبقى بيئه وبين الإنسان فرق .

وثانيها: إن الملائكة فيهم شدة عظيمة (1) وقهر شديد، فهم لا يسامحون البشر في زلاتهم ومعاصيهم، بخلاف الرسول البشري.

وثـالثها : إن الجنس إلى الجنس أميـل . فإلف النـاس برسـول يأتيهم من جنسهم ، أكمل من إلفهم بالملك .

قلنا: أما السؤال الأول فمدفوع. فإنا نقول: خلق الخوف، والفرع في تلوب العباد من الله تعالى، فكان يجب أن يجعل قلوب البشمر، يعيث إذا شاهدوا الملك، لم يقرعوا منه، فيصير هذا المعنى معجزة على صدق ذلك الملك.

<sup>(</sup>١) سقط (ث) .

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٣) الأولى (ت) .

<sup>(</sup>٤) قوة شديدة (ت) .

ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن الناس يشاهدون ذلك الملك في صورة البشر(1) ؟ ويكون الفرق بينه وبين سائر البشر: أن لا يحتاج إلى الأكل والشرب والملبوس والمتكوح ، وهذا القدر من التقارت لا يوجب الحدوف الشديد ، ويحصل الامتياز بينه وبين سائر الناس . وأما قوله ثانيا الملائكة لهم قهر شديد فهم لا يساعون البشر . قلنا: الملائكة لا يعصون الله فيها يأمرهم ، فإذا أمرهم بالرفق لم يفعلوا شيئاً من التشديد .

وأما قوله ثالثاً: الجنس إلى الجنس أميل . فتقول: حصول الميل في القلب ، ليس إلا من الله تعمال ، كما قبال تعالى : « ولكن الله ألف بينهم (1) ، فينبت عا ذكرنا: أن إرسال الرسول من زمرة الملائكة ، أفضى إلى المقصود . ونقول: لو كانت الرسالة جائزة ، لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة [ لأن الحكيم (1) ] إذا أراد تحصيل مطلوب ، وكان له إليه طريقان ، وكان أحد الطريقين أفضى إلى حصول ذلك المطلوب من الطريق الثاني ، فإنه يجب عليه عمته ، أن يرجع الطريق الأفضل الأكمل .

الوجه الثاني في تقرير هذه الشبهة: إن كمال الإنسان في أن يعرف الحنى لذاته ، والحير لأجل العمل به . ونرى البشر ناقصين في هذين الوصفين ، فاحتاجوا إلى شخص يكون كماملاً فيها ، حتى يصير ذلك الكامل مكملاً للناقصين ، وذلك المكمل بجب أن يكون مبرأ عن النقصان في هذين الوصفين ، وإلاّ لافتقر إلى مكمل آخر ، ولزم السلسل ، وكل من كان بشراً فإنه لا ينفك عن الشهوة والغضب ، وبسبب حصول هذين الوصفين (أ) يكون النقصان حن الشهوة والغضب ، وبالمناف الإقمية ، والحيال والوهم ، مستغرقون في المعارف الإقمية ، وواظبون عن الشهوة والغضب ، والحيال والوهم ، مستغرقون في المعارف الإقمية ، واطبادات .

<sup>(</sup>١) الملائكة (ت).

<sup>(</sup>१)।ऐडार भर.

<sup>(</sup>٣)مقط (ت) .

<sup>(</sup>١) هذين الوصفين (ت) .

الوجه الثالث: إن الأنبياء عليهم السلام مقرون بأنهم إنما يستفيدون [ ما لهم (1) ] من الكمالات من الملائكة . قال تعالى : « تزل به الروح الأمين . على قلبك (٢) » وقال [ في صفة القرآن (٣) ] « إنه لقول رسول كريم (١) » وقال : « علمه شديد القوى (٤) » وقال : « وأيدناه بروح القدس (٢) » وقال : « يحددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (٣) » وقال : « فتمشل لها بشرأ سوياً (١) » فلما ثبت باتفاق الأنبياء عليهم السلام ، أنهم إنما يستفيدون ما قم من الكمالات ، من الملائكة السماوية ، والأرواح الفلكية كمان إرسال الملك إلى الحقق : أولى وأكمل . فهذا تقرير كلام هذه الطائفة [ والله أعلم (١) ].

<sup>(</sup>١) من (ط) .

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١٩٣ ـ ١٩٤ . `

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، (ل) .

<sup>(</sup>٤) التكوير ١٩ .

<sup>(</sup>٥) النجم ٥ .

<sup>(</sup>٦) البترة ٨٧ .

<sup>(</sup>V) آل عبران 1**۲0** .

<sup>(</sup>۸) مريم ۱۷ .

<sup>(</sup>٩) من (٦) ، (طا) .

### اقضل اثقالت مشر في البحث عن الطريق الفرج يعرف الرُسول كونه رسول من عند الله عز وحل

قال الطاعنون في المعجزات : هب أن الأمة يعرفون بواسطة المعجزات كون الرسول إنساناً أميناً صادقاً في دعواه . أما المرسول فكيف يعرف كونه رسولاً ؟ وذلك لأن ثبوت رسالته ، إما أن يكون لأجل أن الله تعالى يرفع الواسطة من البين . ويقول : أيها العبد أنت رسولي إلى الخلق ، وإما أن يكون لأجل أن الله تعالى يرسل إليه مَلكاً ، ويقول له ذلك المَلك : أنت رسول الله تعالى إلى الحلق .

أما القسم الأول: فبعيد. وأكثر الأنبياء مطبقون على أنهم إنما جاءتهم الرسالة من عند الله بواسطة الملك . فببقى القسم الثاني ، فنقول: كيا أن الأمة مفتقرون في التمييز بين المدعي المحق ، وبين المدعي المبطل إلى الحجة ، فكذلك الرسول لا يمكنه التمييز بين الملك المعصوم ، وبين الشيطان المرجوم ، فكذلك الرسول الا سبيل إلى هذا المعجز . وذلك لأن الرسول البشري لا يعرف ما يوافق العادة ، في عالم الملائكة ، وما نخالف العادة هناك . فكل معجز يأتي به الملك في تقرير أنه يحق ، فإن الرسول البشري بجوز أن يكون ذلك أمراً موافقاً لمعادة في عالم الملائكة . وبهذا التقدير فإن ذلك الملك لا يقدر على تقرير المحجة على كونه ملكاً معصوماً . فإن قالوا: إنه إذا أتى الملك يقعل خباص ، المنات بأند ليل أنه لا يقدر على إحداثه أحد إلا الله سبحانه وتعالى - فحيشذ بعرف ثبت بالدليل أنه لا يقدر على إحداثه أحد إلا الله سبحانه وتعالى - فحيشذ بعرف

النبي كونه ملكاً معصوماً لا شيطاناً مرجوماً . فنقول : هذا أيضاً [ لا يقيد . وذلك لأن ذلك الفصل ، وإن كان فعلاً (١) إلا يقدر أحمد على إيجاده إلا الله نعالى ، إلا أنه لا يمتنع في العقل أنه ـ تعالى ـ أجرى العادة في عالم الملائكة بأن كل من دعا الله ، وتضرع إليه في طلب ذلك الفعل ، فإنه تعالى يفعله إجابة لدعاء ذلك الداعي ، وإذا كان هذا المعنى محتملاً ، لم يكن ظهوره على يد هذا الملك : دليلاً على كونه صادق اللهجة في ادعاء الرسالة [ فيثبت أن الملك لا يكنه تعريف الرسول البشري كونه صادق القول في ادعاء "كونه رسولاً من عند الله إلى ذلك الإنسان علياً عند الله إلى ذلك الإنسان علياً بن ذلك بديبياً ضرورياً ، بأن ذلك الدي وصل إليه ملك صادق ، لا شيطان كاذب ، بديبياً ضرورياً ، بأن ذلك المتنع كون الرسول البشري ، عالماً بأن ذلك الواصل ، ملك من عند الله تعالى وإذا وقع الشك في الأصل ، نوقوعه في الفرع الول [ وإلله أعلم بالصواب (٣)] .

<sup>(</sup>١) مقط (س) .

<sup>(</sup>٢) سلط (ث) .

<sup>(</sup>۲) من (ل) ، (طا) .

# اقصل الرابع عشر في الشيضات الهبنية على أنم ظهر على الأنبياء أعمال تقدح في صحة نبوتهم

فالشبهة الأولى: قالوا: ثبت بالدلائل العقلية: أن كمال حال الإنسان في الدنيا والأخرة في أن يعرف الحق لمذاته ، والخير لأجل العمل به [ وأشرف المعارف معرفة الله تعالى (')] وإشرف الأعمال: الإعراض عن الدنيا ، والإقبال على الآخرة . فيثبت: أن سعادة الخلق مربوطة بتحصيل هذين الأمرين ، وكل ما سوى هذين المطلوبين فهو عبث عديم الفائدة . وإذا ظهرت هذه المقدمة . فتقول: إنا نرى الأنبياء والرسل ينسخ بعضهم ، شرائع يعض المتقدمين ، وهذا النسخ والتبديل (') إما أن يكون قد وقع في هذا الذي بينا أنه هو المقصود وهذا النسخ والتبديل (الأسرف . أو في أمور زائدة عليها ، معايرة لها . والقسم الأول : باطل قطعاً . لأنا لما بينا : أن كمال السعادة والخير ، صوقوف على تتصيل هذين المطلوبين ، فكل من جاء بتقريره وتأكيده كان محقًا ، وكل من

<sup>(1)</sup> إن النسخ - وهو لا يكون إلا في الأوامر والنواهي - ما حدث إلا مع ثلاثة من الرسل - أوهم نعوج عليه النسلام . والناس فلرا على شريعته إلى زمان موسى عليه السلام . وكمل نبي من بعد نبوح إلى موسى كان على شريعة نوح . وظل الناس على شريعة موسى إلى زمان عجد عليه السلام . وكل نبي من بعد موسى إلى محمد كان على شريعة موسى . والناس يعلمون أنه إلى زمان موسى كان الجنس البشري يصارع قوى الطبيعة ، ويكنشف أسرارها للبغاء والاستقرار ، ولما صار البغاء حاصلاً ، أرسل إليه أقه موسى نورة وهدى للناص لينظم لهم معايشهم . عن أمره تعالى - ولي ومان عمل أراد الله تعالى أن يُغف النشريعات على الناس : فكان القرآن ا تخفيف من وبكم ورحة ، فالرسل الثلاثة هم : نوح وموسى ومحمد عليهم السلام .

جاء برفعه وإزالته وإبطاله ونسخه كان مبطلاً ، فلو كان السخ والتغير والتبديل واقعاً في هذا القسم ، كان الآي بالنسخ مبطلاً كاذباً ، وحيشة يلزم تكذيب الأنبياء وذلك لا يجوز . وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : التفاوت في الشرائع ما وقع في هذه القواعد الشريفة ، والمهمات الأصلية . وإنما وقع في الفروع والزوائد . فنقول : الاختلاف في مشل هذه الزوائد والتوابع إما أن لا يفيد [منفعة أملاً ، أو إن أفاد منفعة فإن تلك المنفعة (1) تكون قليلة جداً . ومشل هذا الاختلاف لا يليق به حمل الناس على أحد [ القولين ، ومنعهم من القول الثاني ، بالقتل والنهب والإيلام والإيذاء (1) ورأينا أن الأنبياء يفعلون ذلك . فكان هذا قادحاً في طريقتهم .

ومثاله : إن المقصود الأصلي من الصلاة : أن يكون القلب مشتملاً بنية المبودية ، واللسان بالمذكر والثناء ، والأعضاء مزينة بأنواع الخدمة . وهذا المقصود حاصل بالصلاة التي يؤتى بها على مذهب [ اليهود ، وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب النصارى ، وبالصلاة التي يؤتى بها على مذهب "المامين . فثبت : أن ما هو المقصود [ الأصلي حاصل على كل التقديرات (أ) أم إنا نرى الأنبياء بيالغون في حمل [ الناس على طريقتهم وفي منع الناس عن طريقة من تقدمهم (أ) ويزعمون : أن العمل بالطريقة المتقدمة : كفر . يوجب حلى الدم ، ويوجب العذاب المدائم ويوجب نهب الأصوال وسبي الأولاد . وأيضاً : المقصود من الصوم : قهر النفس . وذلك لا يتقاوت بأن يفع ذلك الصوم في شهر رمضان ، أو في شهر آخر . فالمبالغة في تعين هذا الشهر ، والمنع من سائر الشهور يكون عديم الفائدة . وكذلك المقصود من القبلة : أن يكون النسان عند اشتغاله بخدمة الله تعالى ، مستقرأ أبابناً . حتى يتفرغ قلبه للالشتغال بخدمة الله تعالى ، وهذا المقصود لا يتقاوت بأن نكون القبلة هي للاشتغال بخدمة الله تعالى ، وهذا المقصود لا يتقاوت بأن نكون القبلة هي للاشتغال بخدمة الله تعالى . وهذا المقصود لا يتقاوت بأن نكون القبلة هي المناس المناس المنا الشياة هي المقال المقصود لا يتقاوت بأن نكون القبلة هي المقال ا

<sup>(</sup>١) سقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل) (طا).

 <sup>(</sup>۴) من (ل)، (طا).
 (٤) سقط (ث). وني (ط) : كلا التقديرين.

۱۵) ستط (ت).

الكعبة أو غيرها. وكذلك المقصود من اجتماع الخالق الكثير في الموضع المواحد ، لأجل أداء الطاعات والعبادات أن تصير كثرة الأواح المتوجهة إلى استزال رحمة الله تعالى ، سبباً لقوة ذلك التأثير ولتكميله ، وهذا لا يتفاوت بأن تكون تلك الجمعية حاصلة في يوم الجمعة ، أو في يوم السبت ، أو في يوم الأحد .

إذا عرفت هذا ، فنقول : ظهر بهذا البحث : أن الأشياء التي اختلفت الشرائع فيها : أمور لا فائدة البتة ، بحسب المطالب الأصلية . فلم يبن إلا أن يقال : الغرض من التشديد في إظهارها : أن يصبر ذكر ذلك المتقدم مندرساً ، وأن يصبر ذكر هذا الثاني باقباً ، فيها بين الناس . ولا فائدة في ذلك إلا طلب المرثاسة في الدنيا [ والتفوق على الحلق . فلها شرعوا القتل والنهب والإيداء والإيلام ، لتقرير هذه المعاني ، علمنا : أنه ليس بصواب . وظهر أن المقصود ليس للي إلا طلب الرئاسة في الدنيا ، فيكون باطلاً .

الشبهة الثانية للقوم: قالوا: إن حكم العقل في التحسين والتقبيح. إما أن يكون معتبراً ، وإما أن لا يكون ، وعلى التقليرين ، فالقول بالنبوة: مشكل . أما القسم الأول: وهو أن يكون التقليرين ، فالقول بالنبوة التحسين والتقبيح مقبولاً . فنقول: إنه متى كان الأمر كذلك ، كانت بدائه العقول قاضية بأن الإنسان إذا كان قلبه خالباً عن [ الالتفات إلى الدنبا وشهواتها ، وكان خالياً عن (١) ] الاشتغال بغير الله تعالى ، وكان غريقاً في نور معرفة الله تعالى ، وكان غريقاً في نور السعداء الأبرار ، لكنا نرى أن الأنبياء يقولون : إن من كان حاله على ما ذكرناه ، ثم إنه غفل عن الإقرار بالنبوة والرسالة ، أو كان متوقفاً فيه ، كان كافراً من أهل العذاب الدائم ، والعقاب المجلد ، ولما ثبت أن حكم المقل في الإنسان المذكور أن يكون من السعداء الأبرار ، وثبت أن حكم المقل في يكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غيا أن حكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشقياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشعياء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع غياف لحكم العقل ، وكون من الأشعاء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع خياف لحكم العقل ، وكان من الأشعاء الكفار ، ثبت ؛ أن حكم الشرع خياف لحكم الشرع في أن

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا}.

كان التقدير في هذا القسم أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبراً ، وجب أن يكون ضده مردوداً [ باطلاً.

وأما القسم(١٠ الناني . وهو أن يكون التقدير : هو أن يكون حكم العقبل في التحسين والتقبيح مردوداً (١٠ باطلاً . فنقول : ببطل القول بالنبوة والرسالة ، لأن على هذا التقدير لا يصبح من الله تعالى إظهار المعجز عبلى بد الكاذب ولا يقبح منه أيضاً أن يكذب في وعده ووعيده . وعبلى هذا التقدير ، فهانه يبطل القوة بالنبوة والرسالة .

والشبهة الثالثة : قالوا إنا وجدنا هذه الشرائع مشتملة على أمـور باطلة ، فكان القول بها باطلاً . بيان الأول من وجوه :

الأول: إن القول بالتشبيه غالب على الشرائم ، وذلك يوجب الجهل بالله تعالى ، والجاهل بالله - تعالى - لا يمكن أن يكون رسولاً حقاً من عند الله - تعالى - وإنما قلنا : إن الفول بالتشبيه غالب على الشرائع ، وهو لأنا نبين حصول هذا المعنى في هذه الأديان الأربعة الظاهرة .

أما دين الإسلام : فالقول بالتشبيه ظاهر في القرآن . وأما الاحاديث قإنها عملوءة من ذلك . ولذلك فإن أكثر من شرع في رواية الأخبار : جزم بالتشبيه ، وليس لقائل أن يقول : إنه إنما ذكر هذه الألفاظ على سبيل الاستعارة والمجاز . لأنا نقول : هذا باطل من وجهين :

الأول: إن للتعبير عن المعاني الصحيحة ، بالعبارات المشتملة على المجازات والاستعارات ؛ حداً معيناً ، وضابطاً معلوماً . فأما هذه الآيات الكثيرة، والأخيار الكثيرة ، فهي ألفاظ صريحة في المدلالة على المعاني الموجبة للتشبيه ، حتى أنا لو أردنا أن نعبر عن تلك المعاني بألفاظ أقوى منها [ وآكد

 <sup>(</sup>١) من أول : وأما القسم الثاني وهو أن يكون . . . الخ في موضعه في (ط) وفي (ل). وهو أي نصل د صفحة الدعوة إلى الله تعالى » في (ت) والنسخ المشاجة لها .
 (٢) سنط (ل)، وطا).

دلالة على التشبيه منها(١) ] لم تجد البتة . وذلك يدل على أنه ما أريد مـذكر تلك الألفاظ إلا تقوية القول بالتجسيم.

والشاني : هب أن الأمر كها ذكرتم ، ولكنهم لمو كانوا معتقدين للتنزيه والتوحيد ، لكان من الواجب عليهم ، أن يذكروا الألفاظ الدالة على التنزيه صريحة فيه ، حتى يصير التصريح بهذا الحق ، سبباً لتأويل تلك الألفاظ الموهمة للباطل . لكنا لم نجد البتة في الكتاب ، ولا في الأخبار مثل هذه البيانات . فظهر أن القوم كانوا مصرين على القول بالتجسيم .

وأما دين اليهود: فالتشبيه المذكور ﴿ فِي التوراة ، بالنسبة إلى المذكور (١٠) ] في القرآن ، كالبحر بالنسبة إلى القطرة ، وكالجبل بالنسبة إلى المدرة .

وأما دين التصارى : فمدار الأمر نيه على الحلول والأتحاد . والآب ، والابن ، والمروح القدس . وهمذا أرك أقوال ممذاهب القائلين بمالتجسيم والتنبيه .

وأما المجوس : فقولهم بوجـود الإلهبن، وقـولهم بوقـوع المحاربة بينهما ، واستعـانة الإله الحبّر، بجنـد المـلائكة ، واستعـانـة الإله الشـريـر بجنـد من الشياطين : مما ينفر العقل عنه ، وتنبو الطبائع عن سماع مثله .

فثيت بهذا: أن القول بالتشبيه غالب على هذه الشرائع .

الوجه الثاني: في بيان هذا المعنى: إن القرآن عملوء من الجبر ، ومن القدر والآيات الواردة فيه أكثر من عدد الرمل والحصى . ولا شك أنها متناقضة ، وأن التوفيق بيتها لا يحصل إلا بتعسف شديد ، وهذا يدل على أن صاحب هذا الكتاب كان مضطرب الرأي في الجبر والقدر ، غير جازم بأحد الطرفين .

الموجه الثالث: إنه ما ظهر من الأنبياء سعى تام في البحث عن ذات الله

<sup>(</sup>١) ستط (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت) .

تعـالى وصفاتـه ، وكيفية مـا يجب ويجوز ويستحيـل عليه ، وكيفيـة أفعاكـ . ولم يتكلموا في إثبات النفس وحدوثها وبفائها ، بـل تركـوا هذه الأصــول بالكليــة ، وأكثروا المبالغة في تقرير موضوعاتهم الجديدة ، وفي نسخ موضوعات المتقدمين .

إذا ثبت هذا ، فتفول : إطباقهم على التساهل في الأمسور العاليسة العظيمة ، وعملى التشديد في الأمور الهينة (١) يدل على أن المطلوب من هذه الشرائم : تقرير مطالب الدنيا .

الوجه الرابع: إن الشرائع مشتملة على التكليف بالقتل ، وأخذ المال ، وهذا على خلاف العقل . لأنا نقول : خالق هذا الكافر ، كان في أول الأمر قماداً على خلاف العقل . لأنا نقول : خالق هذا الكافر ، كان في أول الأمر قماداً على أن لا يخلقه ، وبعد أن خلقه فهو قادر على أن يميته . فإن كان الصلاح في [ إفتائه المصلاح في [ إفتائه وإعدامه . فلم خلقه ؟ وإن كان الصلاح في ( ) ] إبقائه المحتول أ ، فلم أمر بقتله ؟ فإن قالوا : لم لا يجوز أن يحصل للفاتل بسببه [ ذلك المقتول ") نوع مصلحة ؟ فنقول : لكنه حصل للمقتول أعظم أنواع الضرر ، وهو القتل في الدنيا ، والوصول إلى أشد العذاب في الدنيا والأخرة ، لأجل أن يصل العبد الثاني إلى توع من أنواع الخبر والواحة . فإنه ليس السعي في تعذيب أحدهما لأجل إيصال النفع إلى الشاني , أولى من العكس .

الوجه الخامس: وهو أن المعتبر إما معرفة الله تعالى بذاته وصفاته ومعرفة اليوم الآخر. وإما تحصيل مصالح المعاش. وكلا الأسرين غير موقوف عمل متابعة الرسول المعين، لأن الذين تركوا هذه المتابعة، فقد فازوا بهذين الشوعين من المصالح . فثبت: أنه لا يتوقف شيء من المصالح على متابعتهم.

فهذا منتهى القول في حكاية (١) شبهات الطاعنين في النبوات.

<sup>(</sup>١) الأمور الإلمية السهلة (ت،ط).

<sup>(</sup>٢) من (ك) ، (طا).

<sup>(</sup>۴) من (ل) ، (طا).

<sup>(4)</sup> حكاية شبهة القائلين الطاعنين (ت).

### اقدار الخامس عشر في الإشارة الى أجوبة هذه الشيهات

أعلم(!): أنا وإن بالغنا في حكاية هذه الشبهات. إلا أن العاقل إذا أحكم معرفة أصول ثلاثة ، ووقف على قوتها ، زالت عنه هذه الشبهات بأسرها ، وذلك من كمال نعم إلله تعالى على العباد ، حيث هداهم إلى هذه الأصول الثلاثة ، ليتوسلوا بها إلى دفع (!) هذه الشبهات .

فالأصل الأول: أن نقول: لاشك أن القول بإثبات النبوات ، فرع على القول بإثبات النبوات ، فرع على القول بإثبات الفاصل المختار , فمن تنازع في ذلك الأصل ، فإنه لا يجوز لمه الحوض في إثبات النبوات البتة . بل يجب عليه الشروع في تلك المسألة . وأما من سلم أن إلّه العالم فاعل مختار ، فنقول : إنا ندعي أنه لا مؤثر البتة لإخراج شيء من العدم إلى الوجود ، إلا ذلك الواحد . وإذا ثبت هدا ، فقد بمطل القول بوجود مؤثر آخر سواه ، سواء قيل : إنه كوكب ، أو قلك ، أو عقل ، أو نفس ، أو روح علوي ، أو روح سفلى . والذي يدل على صحة هذا الأصل وجوه :

الأول : أنه لما ثبت أنه تعالى قادرعـــل بعض المقدورات ، وجب أن يكون ذلك الشيء ، إنما صار بحيث يصح أن يكون مقدوراً له لإمكــانه . لانــا

<sup>(</sup>١) في (ت) : القصل الخامس في معرفة أجوبة هذه الشبهات .

<sup>(</sup>٢) دنع مذا العالم من الشبهات (ل) ، (طا) .

لو رفعنا الإمكان ، لبقى : إما الوجوب وأما الامتناع . وهما يحيلان المقدورية . وما يوجب امتناع كونه مقدوراً [ يمتنع أن يفتضي صحة كونه مقدوراً (1) ] فئبت : أن المعنى الذي لأجله صار بعض الأشياء ، يحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى هو [ الإمكان . ويديهة العقل حاكمة بأن المفهـوم من الإمكان مفهوم واحد (١) ] في جميع المكتات ، فوجب الفطع بأن [ ما لأجله صار بعض المكنات بحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى ، فهو قائم (٢) في ] جميم المكنات . وإذا حصل الاشتراك في المقتضى ، وجب حصول الاشتراك في الأثر ، فوجب القبطع بأن { جميع المكنات بحيث يصبح أن تكون مقبدورة لله تعالى وإذا ثبت هذا وجب أن تكون الله (١) ] قادراً عليها بأسرها ، لأن كونه تعالى قادراً ، صقة من صفات ذاته . وتلك الصفة : نسبة مخصوصة ، بين ذاتــه المخصوصة ، وبين القدورات ، وهـ كونـه يحيث يصح منـه إيجادهـا . وهذه الصحة (\*) ليست ذاناً قائمة ينقسها ، بل هي من باب النسب والإضافيات ، فتكون ممكنة لمذاتها ، فمالابد لهما من مؤثر ، وذلك المؤثر همو ذات الله تعالى ، مهواء قلنا: إن تأثير تلك الذات في هذه الصحة ابتداء ، أو بواسطة وعلى التقديرين فنسبة افتضاء ذاته إلى حصول القيدرة على بعض المكتبات ، كنسبة ذلك الاقتضاء إلى البواقي . لأنا بينا أن كل المكتبات متساوية [ في صحة المقدورية . وإذا كانت النسبة متساوية ، فلو اقتضت تلك الذات المخصوصة ، حصول الاقتدار على بعضها دون البعض . مع أنا بينا أن النسبة متساوية (١) ] فحينتاً يلزم رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح ، وهــو محال . ولما بطل هذا القسم ، بقى قسمان : أحد ما : أن لا يقدر على شيء أصلًا ، إلا أن هذا باطل . لأنا بينا : أن القول بالنبوات ، فرع على إنبات كونه تعالى قادراً . والثانى : أن يكون قادراً على الكل . وذلك هو الحق . لأنه لما بطل ما

<sup>(</sup>١) سقط (ل)، (طا).

<sup>(</sup>۲) منظ (ت). (۲) منظ (ت).

<sup>(</sup>٢) سفط (ت).

<sup>(</sup>۱) مقط (ت).

<sup>(</sup>٥) الصفة (ط).

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طًا)

عـداه من الاقسام ، وجب أن يكـون هذا القسم هــو الحق . قثبت : أنه تعـالى قادر على جميع الممكنات .

فنقول: إنه (1) لم يحصل في الوجود. موجود مؤثر، ولا موجد إلا الله تعالى. والدليل عليه: وهو أنا لو فرضنا شيئاً آخر سواه. يكنون له صلاحبة التأثير والإيجاد، فعلى هذا التقدير، قند اجتمع على ذلك الأشر مؤشران مستقلان. باقتضاء الوجود والأثر، فإما أن يقع ذلك الأثر بها معاً، أو لا بواحد منها، أو بأحدهما دون الثاني. والأقسام الثلاثة بأطلة.

أما القسم الأول وهو وقوعه بها : فنقول : هذا محال . وذلك لأن الأثر المعين مع المؤثر النام المستقل ، يكون واجب الوجود لذانه ، وما يكون واجب الوجود لذانه ، وما يكون واجب الوجود لذانه ، فعلى هذا ، ذلك الأثر لكونه مع هذا المؤثر [ بمتنع استناده إلى ذلك المؤثر ، ولكونه مع ذلك المؤثر . يتنع استناده إلى هذا المؤثر (") ] فإذا كان حاصلاً معهما معاً يلزم [ أن يكون إستناده إلى كل واحد منهما بعينه ، استغناء عن كل واحد منهما فيلزم (") أن يكون (") ذلك الأثر ، مستنداً إليهما معاً وغنيا عنهما معاً . وهو محال ، فثبت : يكون القسم باطل .

وأما القسم الثاني وهو امتناع وقوعه بواحد منها : [ فنقول : هذا باطـل من وجهين :

الأول: إنه لما امتنع وقوعه بواحد منها (\*) } لمزم أن يقال: إنه لا يقع البتة ، أو إن وقع نقد وقع بغير مؤثر . وذلك محال . لأنه يلزم أن لا يدخل شيء من الممكنات في الوجود ، أو إن دخل في الوجود ، إلا أنه يحدث من غير مؤثر أصلًا وكلاهما باطلان .

 <sup>(</sup>١) وجب أن لا محصل (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) بن (ل) ، (طا) .

<sup>(</sup>٤) أَنْ لا يكونَ (ت). (٥) من (ل)، (طا)

والشاني: أن من المعلوم أن كل واحد من هذين السببين المستقلين ، لو انقرد ، لكان مستقلاً بالتكوين والتأثير ، إلا أن حضور الآخر منعه من السائير . فقول : المانع لحذا المؤثر ، ليس هو ذات المؤثر الثاني ، ولا شيء من صفاته ، بل كون هذا الأثر صادراً من هذا يمنع صدوره من ذاك ، ولذاك بالضد . ومعلوم : أن المعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة . فإذا كنان المانع من صدور [ ذلك الأثر عن هذا ، ليس إلا صدوره عن ذاك ، والماتبع من صدوره (1) ] من ذاك لبس إلا صدوره عن هذا ، وثبت أن المعلول لا يوجد إلا عند وجود العلة ، فلو امتنع الطرفان ، لزم القول يحصول الطرفين ، حتى يكون كل واحد منها ماتعاً من الشاني ، فيلزم من امتناع استناده إليها معاً ، حصول استناده إليها معاً ، ومسول استناده إليها معاً ، ومستناده إليها معاً ، ومنا المتنادة إليها معاً وكنا قد ذكرنا في القسم الأول : أنه بلزم من حصول استناده اليها معاً ، امتناع استناده إليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناع استناده إليها معاً ، المتناء استناده اليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناع استناده إليها معاً ، المتناع استناده إليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناع استناده إليها معاً ، المتناع استناده إليها معاً ، المتناء استناده اليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناع استناده اليها معاً ، المتناء استناده اليها معاً ، المتناء المتناده اليها معاً ، المتناء المتناده اليها معاً ، المتناء المت

وأما القسم الذلك وهو أن يقع بأحدهما دون الثاني: فنقول: هذا باطل لوجهين:

الأول : إن العقـل يقتضي أن يتدفـع الأضعف بالأقـوى ، ولا شـك أن نمكن الوجود ، أضعف من واجب الوجود . وعـل هذا التقـدير فـلا موجـد ولا مؤثر ١٦ إلا الله .

الثاني : إن كل شيء يخرج من العدم إلى الوجود فهو في نفسه ، إما شيء واحد وإما مركب من أشياء ، يكون كل واحد منها في نفسه شيشاً واحداً ، والشيء المواحد في نفسه غير والشيء المواحد في نفسه غير قابل للنضاوت [كانت القدرة على إيجاده غير قابلة للنفاوت أصلاً ، وإذا كان كذلك (٤) ] امتنع أن يقال : إن أحد المؤثرين أقوى وأكمل في التأثير بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد .

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٢) من (ك)، (الله).

<sup>(</sup>٣) إلا الحق مبحانه وتعالى (ت ،ط).

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، (طا)

بلى قد يعقل كون أحدهما قادراً على أشياء سوى ذلك الواحد ، لكن المطلوب ههنا بيان القدرة والقوة بالنسبة إلى ذلك الشيء الواحد لا تقبل التقاوت . وإذا (الفول بأن (القول بأن (القاوت . وإذا (القول بأن (القاوت . وإذا (القول بأن (القول بأن (القول بأن (القول بأن القول بان القول بان القرم ، لا أحدهما أولى بالنائير ، موجداً [ رجحان (االقرق الممكن على الاخر ، لا لمرجع ، وهو عال . فثبت بما ذكرنا : أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى . وثبت : أنه متى كان الأصر كذلك ، كان القول بإثبات مؤثر غير الله تعالى ؛ يغضي إلى هداه الأقسام الباطلة ، فكان القول به عالاً ، فنبت بهذا البرهان الكامل ؛ أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله أصلاً .

الحجة الثانية : إن الإمكان علة للصاجة إلى المؤشر . فإما أن يكون علة للحاجة إلى مؤثر بعينه أو لا بعينه ، والثاني باطل . لأن كل ما كان موجوداً في نفس الأمر ، فهو متعين في نفسه ، فما لا يكون متعيناً في نفسه [ المتنع كونه موجوداً في نفسه (أ) ] وما كان عمنع الوجود ، امتنع أن يكون علة لوجود غيره ، ولما بطل هذا القسم ، بقي [ القسم الأول وهو أن الإمكان علة الحاجة إلى شيء بعينه ، فوجب أن يكون كل (أ) ] عكن عمناجاً في وجوده إليه ، وإذا كان كذلك ، فلا مؤثر إلا الواحد .

فهذا هو أحد الأصول الثلاثة التي لابد من معرفته في هذا الباب .

الأصل الثاني من الأصول الذي عليها مدار إثبات النسوات: أنه لا يمنسع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان ، ومع ذلك فإنه يكون الجزم والقطع حاصلًا بأنه لم يوجد ، ولم يحصل .

وبيانه : أني إذا رأيت زيداً ، ثم غمضت العين ، ثم إني نـظرت إليه في المرة الثانية ، فإني أعلم بـالضرورة أن هـذا الذي أراه ثـانياً ، عـين الذي رأيتـه

<sup>(</sup>١) وإذا حصل الاستراء (ت).

<sup>(</sup>٢) منط (ت).

<sup>(</sup>٢) مقط (ط). (٤) مقط (ت).

<sup>(</sup>٥) سقط (ت).

أولاً ، مع أن التجويز القطعي قائم بكونه مغايراً لذلك الأول . وبيانه : أن الحادث إما أن لا يفتقر إلى المؤثر أو يقتقر إليه ، والقسم الشاني<sup>(1)</sup> فمؤثر العالم إما أن يكون موجباً أو نختاراً . وظاهر أنه ليس وراء هذه الأقسام الشلائة قسم المنة .

أما النسم الأول: وهو أن يقال: لا مؤثر لهذه الحوادث. فعل هذا التقدير بكون الوجود بعد العدم، والعدم بعد الوجود: حاصلاً يمحض الاتفاق من غير سبب أصلاً. وإذا جاز ذلك ، جاز أيضاً أن يقال: [ اتفق أن ذلك الشخص(ت)] الأول قد عدم في تلك اللحظة اللطيقة ، وحصل الشخص الثاني على سبل الاتفاق. لأن القول بالاتفاق ، لما كان واقعاً في بعض الصور ، كان. اجتماله قائباً في كل الصور .

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : مؤثر العالم موجب بالـذات، فذلك الاحتمال أيضاً ، قائم ، لأن فيضان الآثار الحادثة عن ذلك المبدأ القديم ، لابد وأن يكون موقوفاً على حصول شكل فلكي خاص . وإذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل شكل فلكي عجيب غريب ، اقتضى فناء ذلك اللحظة اللطيفة ، وحصل شيء آخر يماثله دفعة ؟

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: وثر العالم فاعل مختار. فعلى هذا التقدير: القول بأنه أفنى الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة، وأوجد شخصاً آخر عائله من كل الوجوه: محتمل. فثبت بهذا البرهان القاطع: أن تجويز هذا المعنى قائم على جميع التقديرات. ثم إنا مع علمنا بهذا التجويز، نعلم بالضرووة أن هذا الشخص الذي [أراه في هذه اللحظة هو عين الشخص الذي "] وأيته قبل ذلك يلحظة أو بيوم أو بشهر.

واعلم أنك إذا عرفت حقيقة الحال في هـذا المثال ، أمكنـك معرفـة أمثلة

<sup>(</sup>١) الأول (ت,ط).

<sup>(</sup>١) من (ل) ، (طا).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

خارجة عن الحد والإحصاء ، موافقة لهذا المطلوب .

وأما الأصل الثالث: فهو أن تعلم أن تحسين العقل وتقبيحه باطل ، لا عبرة به ، ولا التفات إليه ، في أقعال الله تعالى ، وفي أحكامه .

وإذا عرفت هذه الأصول الثلاثة ، فحينتا يظهر القول بصحة النبوات ، ظهوراً ، لا يبقى فيها شك ولا شبهة . وتقريره ؛ أن نقول : فاعل جميع هذه المعجزات هو الله تعالى [ لأنا بينا في الأصل الأول أنه لا مؤثر ولا موجد ولا مكون إلا الله تعالى (1) ع ثم نقول : وإنه تعالى إنما خلقها لأجل تصديق هذا المدعى . فأما قولم : إنه بجوز أن يكون قد خلقها لأغراض أخرى . فنقول : ذلك التجويز قائم في الجملة . لأنا نقول : قد بينا أن قيام تجويز الوجوه الكثيرة قد لا يمنع من حصول القطع والجزم بواحد منها ، كها ذكرناه في المثال في المقسم الثالث أن فندعى : أن الأمر في هذه المسألة كذلك .

والدليل عليه: أن موسى - عليه السلام - لما أمر القوم ببعض التكاليف ، فأبوا ، وأصروا طلب من الله . تعالى - أن يوقف الجبل فوق رؤ وسهم . ثم إنهم كانوا يشاهدون أنهم كلما قصدوا الطاعة والأمتثال ، فذلك الجبل ، يتباعد عن رؤ وسهم ، وكلما قصدوا العود إلى العتو والإصرار والكفر . فذلك الجبل يقرب منهم بحيث خافوا من وقوعه عليهم . ومن المعلوم أن حصول هذه الحالة على هذا الوجه ، يقيد العلم الضروري بأنه تعالى إنما أوقف الجبل فوق رؤ وسهم ، لأجل أن يتبادروا إلى الطاعة والامتثال . وتجويز أن يكون الشرض من إظلال ذلك الجبل . شيئاً أخر مسوى هذا المقصود ، لا يقدح في حصول العلم الضروري ، بأنه لا مقصود منه سوى ذلك . فإنا قد بينا أنه قد يحصل القطع والجزم مع قيام مثل هذا التجويز . فثبت بالأصل الأول (٢) : أن خالق كل المعجزات هو الله تعالى ، وثبت بالأصل الثاني : أنه لا حكمة لله - تعالى - في خلق تلك تلك المعجزات ، إلا التصديق . وهذا يقيد العلم اليقيني بأن الله تعالى إنما

<sup>(</sup>١) سنط (ت).

<sup>(</sup>٢) في المثال (ط) من الثالث (ل)، (طا).

<sup>(</sup>٣) فلبت بهذه الأصول (ت، ط).

خلق هذه المعجزات لأجل تصديق الأنبياء والسرسل. والعلم الضروري ، حاصل بأن الكذب على الله \_ تعالى \_ محال . لأنه صفة نفص . وشهادة الفيطرة دالة على أن صفة النقص محال على الله \_ تعالى ـ وعند هذا محصل الجزم واليقين بأن ظهور المعجزات بدل على صدق الأنبياء [عليهم السلام ٢٠٠].

وأما قوطم بعد ذلك: ما الفائدة في النسخ؟ وما الفائدة في التوجمه إلى الكعبمة ، دون بيت المقدس؟ فجوابه: أن نقول: أحكام الله ـ تعالى ـ غير موقوقة على تحسين العقل وتقبيحه ، فيفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد .

فقد ظهر بما ذكرناه : أن المونوف على معرفة هذه الأصول الثلاثة ، يحصل الخلاص عن بحار تلك الشبهات [ والحمد لله الذي هدانــا إلى الدين القــويم ، والله أعلم(٢) ].

<sup>(</sup>١) من (ل)، (طا).

<sup>(</sup>۲) من (ل)، (طا).

القسم الثاني في تقرير القول بالنبوة عن طريق اخر وهو قدرة النببي على تكبيل الناقصين

..

•

### اقصل الول في تجييز هذا الطريق عن الطريق المتقدم

فنقول(1): أعلم أن القائلين بالنبوات فريفان : أحدهما : الذين يقولون : إن ظهور المعجزات على يده ، يدل على صدقه . ثم إنا نستدل بقوله على تحقيق الحق ، وإبطال الباطل . وهذا القول هو السطريق الأول ، وعليه عامة أرباب الملل والنحل(2).

والقول الثاني: أن نشول: إنا نصرف أولاً أن القول في الاعتقادات ما هو؟ وأن الصواب في الاعتقادات ما هو؟ وأن الصواب في الأعمال ما هو؟ فإذا عرفنا ذلك ، ثم رأينا إنساناً يدعو الحلق إلى الدين الحق ، ورأينا أن لقوله أثراً قوياً في صرف الحلق من الباطل إلى الحق ، عرفنا أنه نبي صادق ، واجب الاتباع . وهذا السطريق أقرب إلى العقل ، والشبهات فيه أقل . وتقريره لابد وأن يكون مسبوقاً بمقدمات :

المقدمة الأولى : أعلم أن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير

 <sup>(1)</sup> عبارة النسخ : a القسم الثاني من كتاب النبوات في نقويعر الذول بالنبوة على طريق آخر ، وقيه فصول ـ الفصل الأول في تمييز . . . الخ r.

<sup>(</sup>٢) وهو الصحيح لأن الناس لما كانوا يكرهون من يتميز عليهم ، يطلبون من الذي يشول لهم : إني تبي ، يطلبون من الذي يشول لهم : إني تبي ، يطلبون منه شيئاً خبارةاً للمادة ، وهو المحجزة. والله تعالى يظهر المجزة دلالة على أنه صافق مصافق ، وهذا واضح من معجزات صالح وصومى وعيسى عليهم السلام . أما الطريق الشاني وهو كون النبي كاملاً ، ويقدر على تكميل الناقصين ، نقول يقول به من الفلاصفة من ينكر محرق العادات ، وينكر الملائكة . وهو قول باطل ، لأن الفرآن أشار إلى المعجزات في إثبات النبوة . .

لأجل العمل به ، والمراد منه : أن كمال حاله محصور في أمرين :

أحدهما : أن تصير قوتـه النظريـة كاملة بحيث تتجـل فبها صــور الأشياء وحقائقها ، تجلياً كاملًا تاماً ، مبرأ عن الخطأ والزلل .

والشاني: أن تصبر قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة ، يقدر بها على الإتيان بالأعمال الصالحة . والمراد من الأعمال الصالحة : الأحوال التي نوجب النفرة عن السعادات البدنية ، وتوجب الرغبة في عالم الأخرة ، وفي الرحانيات . فقد ظهر بهذا : أن لا سعادة للإنسان إلا بالوصول إلى هاتين الحمائين . وهذه المقدمة مقدمة أطبق الأنبياء على صحتها ، وانفق الحكماء الإلميون على صحتها أيضاً . ولا يرى في الدنيا عاقل كامل ، إلا ويساعد عليها .

المقدمة الثانية : إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

أحدهما : الذين يكونون ناقصين في هذه المعارف ، وفي هذه الأعمـال ، وهم عامة الخلق ، وجمهورهم .

وثانيهها : الذين يكونون كاملين في هـذين المقامـين ، إلا أنهم لا يقدرون على علاج الناقصين [ وهم الأولياء .

وثالثها: الذين يكونون كاملين في هذين المقامين ، ويقدرون أيضاً على معالجة الناقصين من حضيض النقصان ، معالجة الناقصين من حضيض النقصان ، إلى أوج الكمال ، وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ـ فهـذا تقسيم معلوم مضبوط .

المقدمة الشالئة: إن درجات النقصان والكمال في القوة النظرية، وفي القوة العملية كأنها غير متناهية بحسب الشدة والضعف والقلة والكثرة. وذلك أيضاً معلوم بالضرورة.

المقدمة الرابعة : إن النقصان وإن كان شــاملًا للخلق ، عــاماً قيهم . إلا

<sup>(</sup>١) سقط ( ت ) .

أنه لابد وأن يوجد فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان. والدليل عليه وجوه:

الأول: إنا بينا أن الكمال والنقصان وأقسع في الخلق على مسراتب غتلفة ، ودرجات متفاوتة . ثم إنا كها نشاهد أشخاصاً بلغوا في جانب النقصان وقلة القهم والإدراك ، إلى حيث قربوا من البهائم والسباع ، فكذلك في جانب الكمال ، لابد وأن توجد أشخاص كاملة قاضلة ، ولابد وأن يعوجد فيها بيتهم شخص يكون أكملهم وافضلهم ، وهو يكون في آخر مراتب الإنسانية ، وأول مراتب الملكة .

الثاني: إن الاستقراء يدل على ما ذكرناه . وذلك الجسم العنصري جنس غيمة للاثنة أنواع: المعدن ، والنبات . والحيوان . وصريح العقل بشهد بأن أشرف هؤلاء الثلاثة : الحيوان ، وأوسطها النبات ، وأدونها المعادن . ثم نقول: صريح العقل بشهد بأن الحيوان جنس تحته أنواع كثيرة [ وأشرفها هو الإنسان . وإيضاً : فالإنسان تحته أصناف (() ] مثل الزنج والمند والعرب والروم والروم حكان وسط المعمورة ، وهم سكان الموضع المسمى بإيرانشهر . ثم إن هذا الصنف من الناس ختلفون أيضاً في الكمال والنقصان ، ولاشك أن يحصل المعمورة ، هو أفضلهم وأكملهم ([ فعل هذا قد ثبت أنه لا بد وأن يجمل في كل دور شخص واحد هو أفضلهم وأكملهم (") ] في القوة النظرية والعملية . ثم إن الصوفية يسمونه بقطب العالم . ولقد صدقوا فيه ، أنه لما كان الجزء الأشرف من سكان هذا العالم الأسقل هو الإنسان ، الذي حصلت له الجزء الأشرف من سكان هذا العالم الأسقل هو الإنسان ، الذي حصلت له المقوة العملية التي يفدرها بها على تدبير هذا العالم الجسماني على الطريق الموسلم ، والسيل الأكمل . ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الأصلح ، والسيل الأكمل . ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص الأصلح ، والسيل الأكمل . ثم إن ذلك الإنسان الواحد هو أكمل الأشخاص

<sup>(</sup>۱) س (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

الموجودين في ذلك الدور(۱) كان المفصود الأصلي من هذا العالم العنصري ، هو وجود ذلك الشخص . ولا شك أن المفصود بالمذات هو الكامل . وأما الناقص فيات يكسون مقصوداً بالعرض [ فشبت : أن ذلك الشخص هو الكامل رثبت: أن ذلك الشخص هو الكامل رثبت: أن ذلك الشخص هو الكامل رثبت: أن ذلك الشخص عوراً المسوق الإمامية ، العنصري ، وما سواه فكالتبع له . وجماعة [ من (۲) ] الشيعة الإمامية ، يسمونه بالإمام المعصوم ، وقد يسمونه بصاحب الزمان ، ويقولون . بأنه غائب . ولقد صدقوا في الوصفين أيضاً . لأنه لما كان خالياً عن النقائص ، التي هي حاصلة في غيره ، كان معصوماً من تلك النقائص . وهو أيضاً صاحب الزمان ، لأنا بينا : أن ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان ، وما سواه فالكل أنباعه . وهو أيضاً : غائب عن الحلق لأن الحلق لا الحلمون أن ذلك الشخص هو افضل أهل هذا الدور [ وأكملهم وأقول ولعله لا يعرف يعرف ذلك الشخص أيضاً : أنه أنقسل أهل الدور [ وأكملهم وأقول ولعله لا يعرف خيره ، وهو أيضاً لا يعرف خيره ، وهو أيضاً لا يعرف نفسنه . فهو كها جاء في الأخبار الإلهية أنه قال عيره ، وهو أيضاً لا يعرف تفسنه . فهو كها جاء في الأخبار الإلهية أنه قال تعالى : و أوليائي تحت قبابي ، لا يعرفهم غيري » .

نشبت بهذا: أن كل دور لابد وأن يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمال. ثم إنه لابيد وأن يحصل في هذه الأدوار المتلاحقة: دور يحصل فيه شخص واحد يكون هـو أفضل من كل أولئك المدين كل واحد منهم صاحب دوره، وقريد عصره، وذلك المدور المشتمل على مثل ذلك الشخص ، إنما لا يوجد في الف سنة ، أو أكثر ، أو أقل ، إلا مرة واحدة ، فيكون ذلك الشخص هـو الرسول الأعظم ، والنبي المكرم ، وواضع الشرائع ، والهادي إلى الحقائق . ونكون نسبته إلى [ سائر أصحاب الأدوار كنسبة الشمس إلى سائر الكواكب . ثم لابد وأن يحصل في أصحاب الادوار إنسان ، هو أفريهم (٥) ] إلى

<sup>(</sup>١) الرقت (ت، ق).

<sup>{</sup>۲) من (ت، ط). (۲) من (ت).

ر ۱) س رف. (۱) من (ف).

<sup>(</sup>٥) من (ل، ط) واعلم أن كلام قخر الدين منقوض بأن محمداً يُؤيُّ خاتم النبيعن .

صاحب الدور ، في صفات الفضيلة . فيكون ذلك الشخص بالنسبة إليه ، كالقمر بالنسبة إلى الشمس ، وهو الإمام القائم مقامه ، المقرر شريعته . وأما الباقون فنسبة كل واحد متهم إلى صاحب الدور الأعظم ، كنسبة كركب من الكواكب السيارة إلى الشمس . وأما عوام الخلق فهم بالنسبة إلى أصحاب الأدوار مثل حوادث هذا العالم بالنسبة إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب . ولا شك أن [ عقول الناقصين تكمل بأنوار (١) عقول أصحاب الأدوار ، وتقوي بقوتها .

فهذا كلام معقول مرتب على الاستقراء الذي يفيد القطع واليقين .

المقدمة الحامسة : إن ذلك الإنسان الـذي هو أكمـل الكاملين ، وأفضـل الفضلاء والعلماء ، يكون في آخر الأفق الأعلى من الإنسانية . وقد علمت أن آخر كل نوع: متصل بأول النوع الـذي هو أشـرف منه . والأشـرف من النوع البشري هم الملائكة فيكون آخر البشرية متصلًا بأول الملكية . ولما بينا أن ذلك الإنسان موجود في أعلى مراتب البشرية ، وجب أن يكون متصلاً بعالم الملائكة ونحتلطاً بهم ، ولما كمان من خمواص عمالم المسلائكة : البسراءة عن العملائق الجسمانية ، والإستيلاء على عــالم الاجسام ، والاستغنــاء في أفعالهـــا عن الألات الجسمانية ، كان هذا الإنسان موصوفاً بما يناسب هذه الصفات [ فيكون قليل الالتفات إلى الجسمانيات ، قوى النصرف فيها ، شديد الانجذاب إلى عالم الروحانيات(٢) ] فتكون قـوته النظرية مستكملة بـأنواع الجـلابــا الفـدسيــة ، والمعارف الإلكية، وتكون قوته العملية مؤثرة في أجسام هذا العالم بأنواع التصرفات . وذلك هو المراد من المعجزات . ثم بعد الفراغ من همذبن المقامين تكون قوته الروحانية ، مؤثرة في تكميل أرواح الناقصين في قوق النظر والعمل , ولما عرفت أن النفوس الساطفة نختلفة بالماهيات ، فقد تكون بعض النفوس قوية كاملة في القوة النظرية ، وضعيفة في القوة العملية ، وقد تكون بالضد منه ، فتكون قوية في التصرف في أجسام العالم العنصري ، ضعيفة في

<sup>(</sup>١) مقط (ت).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

المعارف النظرية الإنمية . وقد تكون كاملة فاهرة فيهما [ جميعاً ، وذلك في غاية الندرة ، وقد تكون ناقصة فيهما(١ ] جميعاً . وذلك هو الغالب في أكثر الحلق .

إذا عرفت هذه المقدمات. فنقول: مرض النفوس الناطقة شيشان: الإعراض عن الحق، والإقبال على الحق، والإعراض عن الحق الحق الإعراض عن الحلق (") على الحق الإعراض عن الحلق (") على الحق الحق الخواض عن الحلق (") على الحق الصادق، وقد ذكرنا: أن مراتب هذا النوع من الناس: غتلفة بالقوة والضعف والنقصان، وكل من كانت قدرته على إفادة هذه الصحة، أكمل، كان أعلى في درجة النبوة، وكل من كانت درجته في هذا الباب أضعف، كان انقص، في درجة النبوة وقلة اما أردنا شرحه وبيانه من حال النبوة، والله أعلم (").

<sup>(</sup>۱) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(£)</sup> من (ك).

## افصل النائم في في أن القران العظيم يدل على أن مذا الطريق مو الطريق على أن مذا الطريق من اثنيات النبوة

[ أعلم أنا سنذكر سوراً من القرآن ونفسرها ، ليظهر من ذلك النفسير : صحة هذا الطريق الذي ذكرناه . فمنها: سورة وسيح باسم ربك الأعلى(") فتقول قد علمت أن الأصل هو الإلهيات ، والقرع هو النبوات . فلا جرم جرت العادة في القرآن أنه يقع الإبتداء بتقرير الإلهيات ، ثم يقع (") الشروع في تقرير النبوات بعدها . ففي هذه السورة بدأ بالإلهيات ، فقال : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ومعناه : أنه أعلى من مناسبة جميع الممكنات . ومشابهة كل المحدثات (") لأنها مركبة من المادة والصورة باعتبار ، ومن الجنس والفصل باعتبار ثاني ، ومن قبول المتغرب والفناء ، إما في الذات ، وإما في الصفات [ وهو سبحانه أعلى من كل الخذه الأشياء في كل هذه الصفات (") وفيه لطيفة أخرى لا يمكن ذكرها .

واعلم أن أكثر الدلائل المذكورة في القرآن على إنسات الآل، تعالى ، محصورة في قاعدة واحدة ، وهي حدوث الصقات ، وهي إما في الحيوانـات ، وإما في النبات ، والحيـوان كذلـك له بـدن ونفس . فقوله : ﴿ حلق فسوى ﴾ إشارة إلى ما في أبدانها من العجائب . وقـوله : ﴿ والـذي قدر فهـدى ﴾ إشارة

<sup>(</sup>١) أول سورة الأعل.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا : في (ت) في القصل الثاني في أنَّ القرآن العظيم يدل. . . المخ .

<sup>(</sup>٣) من هنا مذكور في (ت) في قصل تقرير طريقة الفلاسقة .

<sup>(</sup>٤) س (ل).

إلى ما في نقوسها من الغرائب. فنبه بهذين الضابطين على مالا نهاية له من المعجائب والغرائب، ثم أنبعه بذكر الدلائل المأخوذة من النبات، وهمو قوله: ﴿ وَالذِّي أَخْرِجَ المُرْعَى ، فجعله غناء أحوى ﴾.

ولما قرر أمر الإلميات ، أنبعه بتقرير أمر النبوات . وقد علمت أن كمال الأنبياء عليهم السلام . في حصول أمور أربعة : أولها : كمال الفوة النظرية (١) وثانيها : كمال القوة العملية . وثالثها : قدرته على تكميل القوة النظرية لغيره . [ ورابعها : قدرته على تكميل القوة الأشك أن كمال حاله في القوتين [ مقدم على قدرته على تكميل غيره في هاتين القوتين (٢) ] ولا شك أن القوة النظرية أشرف من القوة العملية . فهذا البيان يقتضي أن يقع الابتداء أولاً بشرح قوته النظرية ، وثانياً بشرح قوته العملية . وثالثاً : بكيفية حاله في القدرة على تكميل القوة النظرية التي للناقصين ورابعها : كيفية حاله في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقصين ورابعها : كيفية حاله في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقصين ورابعها : كيفية حاله في القدرة على تكميل القوة العملية التي للناقصين الله و المنالة المقالة المؤلفة النبوة والرسالة المنابة القصوى .

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما ذكر أصول الإقيات، وأراد الشروع في صفات النيوة، بدأ أولاً يكمال حاله في القوة النظرية، فقال: ﴿ سنقرنك فلا تنسى ﴾ يعني: أن نفسك نفس قدصية آمنة من الفلط والنسيان ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ أن يحصل بمقتضى الجبلة الإنسانية، واللطينة البشرية، ثم أتبعه ببيان كمال حاله في القوة العملية فقال: ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ ومعناه: أنا نفوي دواعيك في الأعمال التي تفيد اليسر والسعادة في الدنيا والآخرة، ثم لما بين كمال حاله في هذين المشامين، أتبعه بأن أسره بأن يشتغل بتكميل الناقصين، وإرشاد المحتاجين، فقال: ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ فقوله: ﴿ فذكر يَه نفعت الذكرى ﴾ [ تنبه على

<sup>(</sup>١) العلمية (ت).

<sup>(</sup>۲) سقط (ت).

<sup>. (</sup>۲) سقط (ت).

<sup>(</sup>٤) س (ل).

أنه ليس كل من صمع ذلك التذكير: انتفع به (١) ] قبإن النفوس الناطقة: مختلفة ، فبعضها ينتفع بذلـك التذكـير ، وبعضها لا ينتفـع به ، وبعضهـا يضره سماع ذلك التذكير ، لأن سماعه يشير في قلبه دواعي الحسد والغيظ والغضب والإصرار على الجهل . ثم لما نبه تعالى على أن المستمع لذلك التذكير قـد ينتفع به ، وقد لا ينتفع به ، أتبعه ببيان خاصية كل واحد من هذبن القسمين ، فبـين أن صفة من ينتفع بهذا التذكير ، هو أن يكون الخوف غالباً على قلبه ، والخشية مستولية على روحه . ولأجل ذلك الخوف : يطلب زاد المعاد ، فلا جرم أنه ينتفع بإرشاد هذا المحق . وأما الذي لا ينتفع بهذا التذكير ويتباعــد عنـه ، ويجتنب من القرب منه ، فهو النفس الموصوفة بكونها أشقى النفوس ، فإنها تبقى في عناء هذا العالم، وبعد الموت تقع في نيران الحسرة والوحشة . ولما بين هذا ، أَرَاكِ فِي صِفْتِهِ، فَقَالَ: ﴿ ثُم لا يُوتَ فِيها، ولا يحيى ﴾ وإنما قال: ﴿ ثُم لا يموت قيها ﴾ لما ثبت أن النفس لا تموت بموت البدن ، وإنما قال: ﴿ وَلا يُحِمِّ ﴾ لأنها وإن يقيث حية ، لكنها بقيت في العـذاب . والموت حير من هذه الحيـاة ، فلهذا قال: ﴿ ثُمُّ لَا يُمُوتُ فَيِهَا وَلَا يُمِنِي ﴾ ولما بين من لا ينتفع بذلك التذكير، بين كمال حال من ينتفع به ، فقال : ﴿ قد أُفلح مِن تَرَكَى ﴾ وذلك لأن المقصود من تعليم الأنبياء ، وتـذكيرهم وإرشادهم : أمران : أجدهما : إزالة الأخلاق الذميمة الجسمانية (٢) عن النفس. والثاني: تحصيل الصقات الحميدة الروحانية في النفس ، ولما كانت إزالة مالا ينبغي مقدمة على تحصيل ما ينبغي ، لا جرم ابتدأ بقوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحْ مِنْ تَـزَكِّي ﴾ والمراد منه : تزكيـة النفس وتطهيرها عن الصفات المذمومة ، ولا ذكر ذلك ، أتبعه بتحصيل ما ينبغي ، وذلك إما في القوة النظرية ، أو في القوة العملية . ورئيس المعارف النظرية : ذكر الله تعالى ومعرفته ، ورئيس الأعسال الفاضلة : خندمة الله تعـالي. فلهذأ قال : ﴿ وَذَكر اسم ربه ﴾ وهو إشارة إلى استسعاد الإنسان في تكميل [قوته

<sup>(</sup>١) سلط (ت).

<sup>(</sup>٢) الروحانية (ل).

النظرية بإرشاد الأنبياء . وقوله: ﴿ فِصلَ ﴾ إشارة إلى استسعاده في تكميل ('') وقوته العملية بإرشادهم وهدايتهم . ثم عاد إلى بينان أحوال المعرضين عن الانتفاع بإرشاد الأنبياء عليهم السلام . وهدايتهم . وبين أن ذلك الإعراض إنما نولد عن حب الدنيا وقوة الرغبة فيها [ فقال : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ ('') ثم بين أن الرغبة في الروحاتيات التي تحصل في عالم الآخرة راجحة على لذات هذه الدنيا من وجهين :

أحدهما: أنها خير من اللذات الجسمانية. وقد سبق تقريره في كتاب والنقس(٣) . .

والثانية : أنها أبقى من هذه الجسمانيات . وذلك معلوم بالضرورة .

واعلم: أنه ظهر بهذه الأيات أصور أربعة: فأولها: أحوال الإلهبات. وثانيها: صفات النبي (4) والرسول. وثالثها: إنقسام المستمعين إلى من ينتفع بإرشاد الأنبياء عليهم السلام وإلى من لا ينتفع به، وبيان أحوال كل واحد من هذين القسمين. ووابعها: النبيه على أن خيرات الأخرة أفضل وأبقى من خيرات هذه الحياة الدنيا. والأفضل الأبقى، أول بالتحصيل. وعند هذا قد تم كل ما مجتاج الإنسان إليه في معرفة المبدأ، ومعرفة صقبات الأنبياء عليهم السلام ومعرفة أحوال النقس، ومعرفة الأخرة.

ثم ختم السورة بقسول : ﴿ إِنْ هَذَا لَفِي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ﴾ والمعنى : أن كل من جاء من الأنبياء وأنزل الله عليه كتاباً وصحيفة ، فلا مقصود منه إلا هذه المراتب الأربعة المذكورة ، ومن وقف على أسرار هذه السورة على الوجه الذي لخصناه ، علم أن حقيقة القول في النبوة : لسر إلا ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) مقط (ت).

<sup>(</sup>٣) التفسير (ط).

<sup>(</sup>١) الله والرسول (ط).

ومن جملة المنور اللائفة بهذا المعنى مسورة العصر . فبدأ بقوله : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانُ لَفِي خَسَرٍ ﴾ وذلك لآنا بينا أنه حصل في بدنه تسعة عشر نوعاً من أنواع القوى ، وكلها تجره إلى الدنيا وطباتها ولذاتها. وهي الحواس الخمس الظاهرة ، والحمس الباطنة ، والشهوة والغضب ، والسبعة النباتية ، فمجموعها تسعة عشر ، وهي الزبانية الواقفة على باب جهتم : الجسد .

وأما العقل ، فإنه مصباح ضعيف . إنما حصل بعد استيلاء تلك التسعة عشر على عملكة البدن ، وإذا كان كذلك ، فالظاهر أن حب الدنيا يستولي على النفوس والأرواح . فإذا مات البدن ، بقيت النفس في الخسران والحرمان . فلهيذا قال : ﴿ إن الإنسان لفي خسر ﴾ ثم إنه استثنى من هذا الحسران ، إنساناً يتناول ترياق الأربعة ، وهو ترياق روحاني من أخلاط أربعة روحانية . أوفا : كمال الفوة النظرية ، وهو قوله : ﴿ إلا الذين آمنوا ﴾ وثانيها : كمال القوة النظرية ، وهو قوله : ﴿ إلا الذين آمنوا ﴾ وثانيها : كمال القوة النظرية للغير ، وهو قوله : ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ ورابعها : السعي في تكميل القوة العملية (١) للغير ، وهو قوله : ﴿ وتواصوا بالحق ﴾ ورابعها : السعي في تكميل الارة اللاماء ، كما أخبر في دعاء الشهوة إلى الفساد ، والغضب إلى الإيذاء ، وسفك الدماء ، كما أخبر عن الملائكة أنهم قالوا : ﴿ أَتَعِمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، كما أخبرات في القوة العملية .

ومن جملة الأيات الدالة على صحة ما ذكرناه : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طلبوا منه المعجزات القاهرة في قوله : ﴿ وقالوا : لن نؤ من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٢٠٠ ﴾ ثم إنه تعالى قاله له : ﴿ قُـل : سبحان ربي . هـل كنت إلا بشراً وسولاً ﴾؟ يعني : كون الشخص إنساناً موصوفاً بالرسالة ، معناه : كونه كاملاً في قوته النظرية والعملية ، وقادراً على معالجة الناقصين في

<sup>(</sup>١) من (ل، ط).

<sup>(</sup>٢) البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ٩٠.

هانين القوتين . وليس من شرط حصول هذه الصفة ، كونه قادراً على الأحموال التيم طلبتموها مني .

ومن جملة الآيات الدالة على صحة ما ذكر ناه أيضاً: أنه تعالى لما قال في سورة الشعراء: ﴿ وَإِنّه لَتَنزيل رب العالمين ﴾ (1) أورد عليه سؤالاً ، وهو أنه : ثم لا يجوز أن يكون هذا من تنزيل الشياطين ؟ فقال جواباً عنه : ﴿ وما تنزلت به الشياطين ﴾ ثم بين الجواب ، فقال : ﴿ هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ والمعنى : أننه إن كانت المدعوة إلى طلب المدنيا (1) وطلب اللذات والشهوات ، كان ذلك الداعي أفاكاً أئياً ، واللذين يمينونه عليه هم الشياطين . وأما أنا فأدعو إلى الله ، وإلى الإعراض عن الدنيا ، والإقبال على الأخرة ، ولا يكون هذا [ بإعانة الشياطين ") بل بإعانة الله تعالى . فاستدل بكون دعوته إلى الله تعالى وإلى الحق ، على كونه نبياً صادفاً ، غلل . فاستدل بكون دعوته إلى الله تعالى وإلى الحق ، على كونه نبياً صادفاً ، شيطاناً يعينه على شعره ، فلم لا يجوز أن يكون حالك كذلك ؟ أجباب عنه شيطاناً يعينه على شعره ، فلم لا يجوز أن يكون حالك كذلك ؟ أجباب عنه أن الشاعر إنه إلى الفرية وإلى اللذات البدنية ، وأما أن الشاعر إنما الله تعالى وإلى الدار الأخرة ، فامتنع أن يكون الناصر والمعين في أن الشاعر والمين في اللذات البدنية ، وأما أنا فأدعو إلى الله تعالى وإلى الدار الأخرة ، فامتنع أن يكون الناصر والمعين في أن الشاعرة قد هو الشياطين .

فظهر الفرق وقد ظهر بهذه الآيات : أن الطريق الـذي ذكرنـاه في إثبات النبوة هو الطريق الأكمل الأفضل [ والله أعلم (١) ].

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) النساء (ط).

<sup>(</sup>٣) مقط (ث).

٤١) من (ل).

#### الفصل الثالث في صفح هذه الدعوة الى الله تعالى

أعلم : أن حرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة الحلق من الاشتغال بالحلق ، إلى خدمة الحق . ومن الإقبال على الدنيا ، إلى الإقبال عمل الاخرة . فهذا هو المقصود الأصل .

إلا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا، ومحتاجين إلى مصالحها ، وجب أن يكون له خوض في هذا الباب أيضاً ، بقدر الحاجة .

قنقول: خوض الرسول عليه السلام - إما أن يكون فيا يتعلق بالدين ، أو فيا يتعلق بالدين ، قيجب عليه أو فيا يتعلق بالدين ، قيجب عليه البحث في أمور ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل . أما الماضي : فهو أن يرشدهم إلى أن هذا العالم محدث ، وله إلى ، كان موجوداً في الأزل ، وسيبقى في الأبد ، وأنه منز، عن عائلة الممكنات [ وأنه موصوف بالصفات المعتبرة في الأخية والكمال ، وهي القدرة النافلة في جميع الممكنات [ والعلم الساري في جميع المعلمات [ والوحدائية المطلقة بمعنى كونه منزهاً عن الأجزاء والأيعاض (٢٠) والفردائية بمعنى كونه منزهاً عن الشد والند ، والصاحبة والولد ، ثم بجب عليه

<sup>(</sup>١) سلط (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل) .

أن يبين لهم(١٠ ] أن كل ما يدخل في الوجـود ، فهو بقضـاء الله تعالى وبقـدره ، وإنه منزه عن الظلم والعبث والباطل . كما قال بعضهم :

الحمدالة. ذي الآلاء. والنعم والطول والفضل والإحسان والكرم منزه الفعل عن عيب: وعن عبث مقدس الملك عن عزل، وعن عدم واعلم: أن هذا الذي ذكرناه يتفرع عليه أنواع من البحث:

## التوع الأول :

لا يليق بصاحب الدعوة إيراد هذه المطالب ، كما يورده أهل الجدل والاستدلال . لأن ذلك الطريق بحمل السامعين على الاعتراض عليه ، وعلى إيراد الأسئلة عليه . فإذا اشتغل بالجواب عنها ، فرجا أوردوا على تلك الأجوبة : أسئلة اخرى . ويحصل فتح باب المشاغبات والمجادلات . ولا بحصل المقصود البنة . بل الواجب إيراد البيانات البرهائية مخلوطة بطريقة الخطابة من الترغيب والترهيب ، فإن يسبب ما فيه من [ قوة المقدمات السرهائية يبقى مستعظماً في العقول ، وبسبب ما فيه من (أ) ] طريقة الخطابة يكون تأثيره في القلوب أكمل ، ويكون بعد السامعين عن سوء الأدب ـ الذي يحصل بسبب المناغبات ـ أتم .

## النوع الثاني :

أنه لا يجوز أن يصرح بالننزيه المحض ، لأن قلوب أكثر الخلق ، تنشمر عن قبول مثل هذا الكلام . فإذا وقع النصريح به ، صار ذلك سبباً لنفرة أكثر الحلق عن متابعته . بل الواجب عليه أن بين أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن مشابهة المحدثات ، ومناسبة الممكنات . كما قال تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ،

<sup>(</sup>١) آخر النقل من (ط)، (ت) وفي وت، بعد مذا الموضع: « وأسا القسم الثاني ، وهو أن يكون التقدير أن يكون حكم المقل في التحسين والتنبيح مروره باطلاً . . . الخ . وهذا قد سبق في قصل و الشبهات المبينة على أنه ظهر على الأنبياء أعمال تقدح في صحة نبوتهم ، ومن أول « وفيه لطيفة أخرى لا يكن ذكرها » إلى هنا : مذكور في (ت) : في فصل « تقرير طريقة القلامقة » .
(٢) من ول).

وهو السميع البصير ﴾ [1] ثم بعد ذلك يقول : ﴿ وهـو القاهـر فنِق عبـاده ﴾ (٢) \_ ﴿ إِلَه يصعد الكلم الطيب ﴾ (٣) \_ ﴿ الرحن على العرش استوى ﴾ (١) .

ويمنعهم عن البحث في هذه المصائق [ والخنوض في هذه الدقائق (\*) إلا إذا كان من الأذكياء المحققين ، والعقلاء المفلقين فإنه بعقله الواقر يقف على حقائق الأشياء . وأيضاً بين لهم : كون العبد صانعاً فاعلاً ، قادراً على الفعل والترك ، والخير والسر . ويبائغ فيه ، فإنه إن ألفي اليهم الخير المحض تركوه ، ولم يلتفتوا إليه . ويبين لهم أيضاً : أنه وإن كان الأمر كذلك ، إلا أن الكل بقضاء الله . تمالى - وقدره ، فلا يعزب عن علمه وحكمه : مثقال ذرة في السموات والأرض ، ثم يمنعهم بأقصى الوجوه عن الخوض في هذه الدقائق ، فإن طباع أكثر الخلق يعيدة عن هذه الأشياء .

وبالجملة: فأحسن الطرق في دعوة الخلق إلى عبودية الحق . هو الطريق الذي جاء به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام . وذلك لأنه يبالغ في تعظيم الله تعالى في خميع الوجوه على سبيل الإجال ، وينعهم من الخوض في التفصيل . فيذكر في إثبات التنزيه قوله: ﴿ والله المنتي وأنتم الفقراء ﴾ (١) وإذا كان غنياً على الإطلاق ، امتنع كونه مؤلفاً من الأجزاء ، وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون متحيزاً . وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون حاصلاً في الأمكنة والأحياز . وذكر أيضاً قوله : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (١) ولو كان جساً ، لكان ذاته مثلاً لسائر الأجسام ، بناء على قولنا : إن الأجسام بأسرها متماثلة . ثم إنه ذكر في جانب الإثبات : الفاظ كثيرة ، وبالغ فيها . وهذا هو الواجب . لأنه لو لم بذكر هذه الألفاظ ، بنا قرر عند الأكثرين كونه موجوداً . وأيضاً : بالغ في

<sup>(</sup>۱) الشرري ۱۱.

<sup>(</sup>٢) الأضام (٢١).

<sup>(</sup>۲) فاطر ۱۰.

<sup>. 0 4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۵) سقط (ل). (۱) محمد ۲۸.

<sup>(</sup>۷)الشوری ۱۱.

نقرير كونه عالماً بجميع المعلومات ، فقال : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو (١) ﴾ وقال : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تفيض الأرحام ﴾ (أ) ثم لم يقع في بيان أنه عالم لذاته ، أو بالعلم . وأيضاً بين كون العبد فاعلاً وعاقلاً وصانعاً وخالقاً وعحدثاً ، في آبات كثيرة ، ثم بين في سائر الآيات : أن الخير والشر كله من الله تعالى ، ولم يبين أنه كيف يجمع بين هذين القولين ، بل أوجب الإيمان بها على سبيل الإجمال . وأيضاً : بين أنه لا يعزب عن مشيئة الله أوجب الإيمان وتضايه وتقديره [شيء البتة ٢٠٠] ثم بين أنه لا يريد الظلم والعبث والمبائل ولا يقعله . فالحاصل : أن طريقة نبينا في المدعوة هي تعظيم الله تعالى من جميع الجهات المعقولة ، والمنع من الحوض في بيان أن تلك الجهات هل تتناقض أم لا ؟ فإنا إن قلنا : القبائح من أفعال العباد، وحصلت بتخليق هل تعالى ، نقد عظمناه بحسب القدرة ، لكن ما عظمناه في الحكمة . وإن عظمناه بحسب القدرة ،

[ وأما القرآن فإنه يدل على تعظيم الله تعالى بحسب القددة (1) ] وبحسب الحكمة معاً ، فقال [ في الأول (1) ] : ﴿ قبل كمل من عند الله ﴾ (1) وقال في الثناني : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ (2) ثم منع الناس من أن يخوضوا في تقرير هذا التعارض وفي إزالته . بمل الواجب على العوام : الإيمان المطلق يتعظيم الله تعالى في القدرة وفي الحكمة . وفي الحقيقة ، فالذي قاله هو الصواب . فإن الدعوة العامة لا تنتظم إلا يهذا الطريق .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الرعد لا.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>١) مقط (ل).

 <sup>(</sup>٥) سقط (ط).
 (٦) النساء ١٧.

<sup>(</sup>٧) الثناء ٧٩.

وأما القسم الشاني من المباحث المتعلقة بالأدبان : ما يتعلق بالبوم الحاضر . وذلك هو أن يكون العبد مشتغل الرمان بخدمة المعبود . وتلك الحدمة ، إمّا أن تعتبر في القلب ، وهو بالمعارف والعلوم . وإما بالبدن ، وهو الزنوان بالطاعات البدنية . وإما بالمال ، وهو الزكوات والصدقات . ولما كان جهور الخلق محاجبن إلى موشدين يوشدونهم إلى هذه المعارف ، وهم الأنبياء ، لا جرم وجب على الأنبياء أن بوجبوا عليهم الإنجان بالأنبياء والرسل .

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان : ما يتعلق باليوم المستقبل ، وهو معرفة الآخرة ، وأحوال ما بعد الموت .

فهـذه الانسام الشلالة : أهم لـلانبياء والـرسـل في أن يشتغلوا بتعـريف أحوالها . وتفصيل آثارها .

واعلم: أن المهمات على قسمين: أحدهما: إذالة مالا ينبغي . والثاني : تحصيل ما ينبغي . والأول متقدم على الثاني . لأن اللوح إذا حصل فيه نقوش فاسدة ، قالواجب إزالتها أولاً ، حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة فيه ثانياً . قثبت : أن إذالة مالا ينبغي متقدمة على تحصيل ما ينبغي .

فلهمذا السبب أول ما ذكره الله تعالى في القرآن همذه المراتب. وهي سعة :

المرتبة الأولى: إزالة مالا ينبغي ، وهو المراد بالتقي . فلهذا بدأ الله بذكره ، فقال : ﴿ هدى للمتنين ﴾ (١) وأما صائر المراتب بعد ذلك فهي إشارة إلى تحصيل ما ينبغي . وأنسرق ما يتعلق بالإنسان هيو النفس ، وأوسط المراتب : البدن ، وأدونها المال ، ولهذا ذكر بعد قوله ﴿ هدى للمتقبن ﴾ : قوله تعالى : ﴿ يؤمنون بالغيب ﴾ فإن محل الإيمان هو القلب ، وبعده قوله : ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ لأنها تتعلق بالبدن ، وأخره قوله : ﴿ وعما رزقناهم ينفقون ﴾ لأنه يتعلق بالمال ، ولما ذكر هذه الأحوال الأربعة المتعلقة بالإلميات ، أولدها بذكر مرتبين متعلقتين بالنبوات ، فقال : ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل

<sup>(</sup>١) البقرة ٢.

إليك كه وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بالرسول الخاضر ، ثم قال بعده : ﴿ وَمَا الرَّلَ مِن مِلكَ لَهُ وَهُو وَمَا الرَّلَ مِن قَبْلُكُ لَهُ وَهُو إِشَارَةً إِلَى وَجُوبِ الإيمان بسائر الأنبياء المتقدمين ، وعند هذا تم ما يحتاج إليه في باب النبوات . ثم قال : في المرتبة السابعة : ﴿ وَبَّالاَ خَرَةُ هُم يُوقِتُونَ لِهُ وَهُو الإشارة إلى الإيمان بالبعث والقيامة . ثم لما ذكر هذه المراتب السبعة ، وهي الأحوال المتعلقة بالأمس واليوم والغد ، فقد تمت المطالب ، وكملت المصالح . فلهذا قال بعده : ﴿ أُولئكُ عَلى هدى من وبهم ، وأولئك هم المقلحون ﴾ .

وذلك لأن الإنسان ما دام يكون في المدنيا ، فهـ و في الطريق . وأحسن أحوال المساقر إلى المقصد أن يكون على هدى من معرفة الطريق ، وإذا مات فقد وصل المساقر إلى المقصد . وأحسن أحواله أن يكون قد أفلح في ذلك السفر ، وفاز ما لحيرات . فثبت بما ذكرنا : أن هذا الطريق في الدعوة : أحسن الطرق .

ولو اشتغلنا ببيان ما في هذه الشريعة من أنواع الأسرار القدسية ، والأنوار العلوية ، لطال الكلام [ فاكتفيتا بما سبق من الكلام . والله أعلم('') ].

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

#### اقتصل الرابع قي بيبان أن مدمدا عليم الصلاة والسزام أقضل من جبيع الأنبياء والرسل

أعلم (1) أنا بينا : أن الرسول هو الذي يعالج الأرواح البشرية ، ويتقلها من الأشتغال بغير الله تعالى ، إلى الأشتغال بعبادة الله تعالى . ولما كان المراد من الأشتغال بغير الله تعالى . ولما كان المراد من الرسالة والنبوة : هو هذا المعنى ، فكل من كان صدور هذه الفوائد عنه أكثر وأكمل ، وجب القطع بأن رسالته أعظم وأكمل . وإذا عرفت هذا ، فنقول : إن تأثير دعوة موسى عليه السلام كانت مقصورة على بني إسرائيل فقط (1) وأما دعوة عيسى عليه السلام فكأنه لم يظهر لها تأثير إلا في القليل القليل ، وذلك لأنا تقطع بأنه عليه السلام ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى ، لأن القول بالآب ، والأبن [ وروح القدس : قول بالتثليت (1) و التثليث : أقبح النواع الكفر ، وأخش أقسام الجهل ، ومثل هذا لا يليق بأجهل الناس ، فضلاً

<sup>(</sup>١) في (ت) : القصل الرابع عشر.

<sup>(</sup>٣) علياء المسلمين اختلفراً في دعوة موسى عليه السلام . فيمضهم قبال : كانت عبائية بدليل أن فرعون وتومه دعاهم مونى إلى الإيمان ، ويدليل أن ملكة سبئاً أسلمت مع سليمان. وقد كان سليمان على شريعة موسى - وبادلة أخرى . وبعضهم قال : كانت خاصة وفكر الإمام النسفي في أول سووة أن عمران أن كلمة النامى الحد نفيد المصموم وقد تغييد الحصوص . وسواء كانت دعوة موسى عامة أو خياصة - ولقد كانت عامة - فإن المسلمين لا يتممون بهذا ، وإنها بهتون بإثبات أن القرآن قد نسم التوراة - لأن إثبات النسخ هو القضية الحاضرة . أما الحصوص أو العمره لموسى ، فإن زمانه قد مضى .

عن الرسول المعظم. فعلمنا : أنه ما كانت دعوته البنة ، إلى هذا الدين الحبيث ، وإنما كانت دعوته إلى التوحيد والتنزيه (١).

ثم إن تلك الدعوة ما ظهرت البنة ، بل بقيت مطوية غير مرويـة . فثبت أنه لم يظهر لدعوته إلى الحق أثر البنة .

وأما دعوة عمد عليه السلام إلى التوحيد والتنزيه ، فقد وصلت إلى أكثر بلاد المعمورة ، والناس قبل بجيئه كانوا على الأديان الباطلة . فعبدة الاصتام كانوا مشتغلين بعبادة الحجر والخشب . والبهود كانوا في دين [ التشبيه ، وصنعة التروير ، وترويج الأكاذيب . والمجوس كانوا في عبادة الإلهين (أ) ] ونكاح الأمهات والبتات . والنصارى كانوا في تثليث الآب، والابن وروح القدس ، والصابئة كانوا في عبادة الكواكب . فكان أهل العالم معرضين عن الدين الحق ، والمدهب الصدق ، فلها أرسله الله تعسالى إلى هذا العسالم ، بطلت الأديسان الباطلة ، وزالت المقالات الفاسدة ، وطلعت شموس التوحيد ، وأقمار التنزيه من قلب كل أحد ، وانتشرت تلك الأنوار في بلاد العالم . فثبت : أن تأثير دعوة وأكمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء . فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنبياء وأكمل من تأثير دعوة سائر الأنبياء . فوجب القطع بأنه أفضل من جميع الأنبياء الأرسان ، في كل ما يتعلق بالنبوة والرسالة . فهذا برمان ظاهر من باب برهان الله . فإنا بحثنا عن حقيقة النبوة والرسالة . ثم بينا : أن كمال تلك الماهية ، ما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام .

أن النصل الرابع بعد المئة من إنجيل برقايا وما يعده: « قال متى : يا معلم إنك لقد اعترفت أمام البهودية قلها بان ليس لله من شبه كالبشر . وقلت الآن : إن الإنسان بنال من يد الله . فإذا كنان لله يدان ، قله إذان : شبه بالبشر ؟ أجاب يسموع : إنك لغي ضلاله يا متى . ولقد ضل الكثيرون هكذا ، إذ لم يفقهوا معنى الكلام ، لأنه لا يجب عل الإنسان أن يلاحظ ظاهر الكلام ، بل معتله : أن الكلام البشري بمشاية شرجان ببننا وبين الله . ألا تعلم أنه لما أواد الله أن يكلم أنه الما أواد الله أن يكلم نا أواد الله أن يكلم نا أنه المناز عن ولا يكلمنا الله لشلا تحوت ؟ وماذا نال الله على المناز الشهاء الذي : أليس كما يعدت السموات عن الأرض ، هكذا بعدت طرق اله عن طرق الناس ، وأفكار الله عن أفكار الناس ؟ إن الله لا يدوكه قباس ، إلى حد أن أرتبف من وصفه . . الخ ع .

#### الفصل النامس في بينان أن اثنبات النبوة بمذا الطريق أقوم، وأكمار من اثنباتها والمعجذات

اعلم(۱): أن التمسك بطريق المجزات من باب برهان الآن . وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر على سبيل الاحتمال(۱) فإنا نعرف بظهور المعجز عليه عليه عليه السلام - كونه مشرفا عند الله على سبيل الإجمال . من غير أن نعرف كيفية ذلك الشرف . وأما هذا العلريق الثاني فهو من باب برهان العلم . وذلك لأنا بينا : أن الأمراض الروحانية غالبة على أكثر التفوس [ فلا بد لهم من طبب . ونشاهد : أن هذا الرجل معالج ويؤثر علاجه ويفيد الصحة بقدر(۱) الإمكان . فهذا بدل على كونه طبيباً حاذقاً في هذا الباب . وحينتذ يظهر : أن هذا الإنسان لا حاجة به في معرفته ، إلى أن يكون عالماً بدفائق [ المنطق والعلب والمندسة والحساب . بل كونه عالماً بها ، مستغلاً باستباط دفائقها(۱) ] عما يضره في كونه مستقرقاً في مغرفة الله تعالى . وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة في يكونه مستقرقاً في مغرفة الله تعالى . وعند هذا تزول جملة الشبهات المذكورة في باب نفي النبوات . فإنه دلت المشاهدة على أن عمدا - عليه السلام كان طبيبا حادقاً في علاج هذه الأمراض كها بيناه ، بل كان روحه قدرت على قلب طبائع أمل الدنيا ، فنقلهم من الباطل إلى الحق ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن

 <sup>(1)</sup> الخامس عشر في بيان إثبات النبرة كم حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام (ت).

<sup>(</sup>٢) الإجال (ت ، ط ) .

<sup>(</sup>۲) ستط (ت) .

<sup>(</sup>١) من (ك) .

الأديان القاسدة إلى العقائد الصحيحة بقدر الإمكان.

وأما قولهم : • إن النسخ كلام لا فائدة منه • فنقول : قـد ذكرنا أن الشرائع على قسمين :

عقلية لا تقبل النسخ . وحاصلها يرجع إلى ما ذكرناه في قوله عليه السلام و التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، ولما كان طريان النسخ عليها عالا . لا جرم قال : فإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة صواء بيننا وبينكم : ألا تعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً فه (١) .

وأما القسم الثاني. وهو الشرائع الوضعية. وهي الأحوال الشابلة للتسخ .. قالفائدة في النسخ : أن الإنسان إذا واظب على أمر من الأمور مدة مديدة ، صار ذلك كالمألوف المعناد ، فيأي بتلك الأعمال للإلف والعادة ، لا للإخلاص والعبادة . فيحسن إبدالها بغيرها ، إزالة لهاذه الحالمة التي ذكرناها "؟ .

وقوله: «شرع النهب (٢) والفتل لتقرير هذا المقصود «فيقال له: إن طبه وعلاجه في الأصول المهمة: إنما يؤثر فيهم، لو كان مقبول القول فوجب عليه تقرير هذا الطريق في الجزئيات الصغيرة، ليبقى النفع في الكليات القوية.

وأما قولهم : و الألفاظ الموجبة للتشبيه وردت في الفرآن ، فنقول : قد بينا أن نخاطبة الجمهور بالتنزيه المحض : متعذر ، فوجب المصير إلى طريقة متوسطة

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٤.

<sup>(</sup>٧) الرواضع من الشرآن الكربم في هذا الثنان: أن شريعة بني إسرائيل كانت ثقيلة وصعة على الناس : وإنه أراد أن تخفف على الناس بشريعة محمد في يعاليل : د ويضع عنهم إصوهم والأخلال التي كانت عليهم » .

<sup>(</sup>٣) تي سفر الحَوْرِج : د وإنَّ حصلت اذبة تُعلَى نفساً بنفس ، وعينا بعين ، وسنايسن ، وبعداً بيد ، روجلاً برجل ، وكيا يكي ، وجرحاً بجرح ، روضاً برض . . . اللخ ، [ خر ٢١ : ٢٣ ] .

بين التصريح بالتشبيه ، وبين التصريح بـالتنزيـه المحض ، لبكون نــوله مقبــولاً عند الجمهور<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) القول بالنتزيه للراسخين في العلم ، وما يوهم النشيه فإن قلوب الموام تصرفه عن ظاهره ، ولـر لم يحسنوا النلفظ به . وإن المتشابه يعرف تأويله البراسخون في العلم لا العامة ، ويحسنوا النلفظ به . فقوله تعالى : ﴿ نسوا الله نسيهم ﴾ هل يصح أن يحمل صل الظاهر ؟ لا يصح . وصل العامة تعتقد أن الله ينسى شيئاً ؟ لا يعتقدون . وهل يصح أن نقول : فه نسيان ، بدون تمثيل ولا تشبيه ؟ لا يصح .

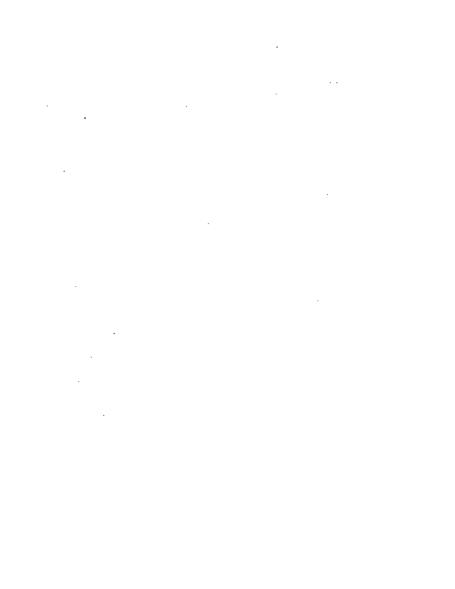

#### افصل الملدس في تقريع طبيقة الفلاسقة في كيفية ظفور المعجزات على الأنبياء عليهم المراح

اعلم(١); أنا بينا: أن الإنسان له قوتان: قوة نظرية ترتسم فيها صور المعقولات من عالم المفارقات. وقوة عملية، يقدر بها عمل التصرف في عمالم الجسمانيات.

فالمعجزة الصادرة عن القوة العاقلة الشاعرة: كونه آتياً بالإخبار عن المفيدات. والمعجزة الصادرة عن القوة العملية: كونه آتياً بالأفعال الغريبة الحارقة للعادة.

أما النوع الأول : فطريق الفلاسفة في تقريـره : { أن قالـوا : قد عـرفنا بأن الحس المشترك على وجهين :

أحدهما : أن الحواس الظاهرة<sup>(٢)</sup> ] إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة في الخارج . وأدتها إلى الحس المشترك ، فحينتذ تسطيع تلك الصور في الحس المشترك ، وتصيرمشاهدة له .

والشاني: إن القوة المتخيلة التي من شأنها تسركيب الصدور بعضها بالبعض . إذا ركبت صورة ، قاإن تلك الصورة قد تنطبع في الحس المشترك ،

<sup>(1)</sup> الفصل السادس عشر في (ت).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

ومتى حصل الانطباع ، وجب أن تصبر مشاهدة ، وذلك لأن في القسم الأول ، إنحا صارت تلك الصورة مشاهدة ، لأجل أن تلك الصورة انطبعت في الحس المشترك لا لأجل أنها وردت عليها من الخارج ، وإذا كان كذلك ، وجب أيضاً في الصور المتحدرة عليه من جانب المتحلة أن تصبر مشاهدة . ومشال الحس المشترك : المرآة . فإن كل صورة تنطبع فيها من أي جانب كان : صارت مشاهدة ، فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك ، إذا انطبعت فيه من أي جانب كان ، وجب أن تصبر عسوسة .

إذا عرفت هذا ، فنشول : الصور التي بشاهدها الأبرار ، والكهنة ، والممرورون ، ليست موجودة في الخارج ، فإنها لو كانت موجودة في الخارج ، فإنها لو كانت موجودة في الخارج ، لوجب أن يراها كل من كان سليم الحس ، بناء على أنه متى كانت الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بعيث تصح رؤيته ، ولم يحصل القرب القريب ، والبعد البعيد ، واللطافة ، والصفر ، وحصلت المقابلة . فعند حصول هذه الشرائط يكون الإدراك والإبصار واجباً . إذ لو جاز أن لا يحصل الإدراك عند حصول هذه الشرائط ، لجاز أن يصبر عندتا جبال عظيمة ، وأصوات هائلة ، ولا نراها ولا نسمها . ومعلوم أن تجويزه بوجب الجهالات العظيمة . فتبت بهذا : أن تلك الصور غير موجودة في الخارج ، فيجب الجزم بأن ورودها على الحس المشترك ، إنما كان من المداخل ، وهمو أن القوة المتخيلة ركبت تلك الصور ، فانحدرت إلى الحس المشترك ، فصارت مرثية ، وقد كان ركبت تلك الصور ، فانحدرت إلى الحس المشترك ، فصارت مرثية ، وقد كان الواجب أن تحصل هذه الحالة أبداً ، إلا أن العائق عنه أمران :

الأول: إن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج ، ثم يتسمع للصور التي تركبها المتخيلة ، فحينتُذ تصير الصور، التي تركبها المتخيلة ، بحيث لا يمكن انطباعها في الحس المشترك .

والثاني : إن القوة العاقلة تكون مسلطة على القوة المتخيلة ، فتمنعها عن تركيب ثلك الصور .

إذا غرفت هذا ، فنقول : إنه إذا انتفى(١) الشاغلان معاً ، أو أحدهما ، فإنه يحصل ذلك التلويح ، وذلك التشبيح . أما في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين، وهو الحس الظاهر، فبلا ينتقبل من الحواس الظاهرة إلى الحس المشترك شيء من الصور ، فيبفي لنوح الحس المشترك خالياً عن النقبوش الخارجية ، فيستعد لقبول الصور التي تركبها المنخيلة [ فتنحدر تلك الصور من المتخيلة(٢) ] إلى لوح الحس المشترك . فتصير محسوسة . وأما في وقت المرض ، فإن النفس تصير مشغولة بتدبير البدن ، فلا تتفرغ لمنع القوة المتخيلة من تركيب ثلك الصورى فحينال تقوى المتخيلة على عملها ، وإذا قويت على هذا العمل ، عصت الحس الشترك عن قبول الصيور [ الخارجية ، فوردت عليه هذه الصور (٣) ] فتصير مشاهدة محسوسة [ والصور الهائلة التي تصير مشاهدة (١) } في حالة الخوف. هي من هذا الباب. فإن الخوف المستولى على النفس يصدها عن تأديب المتخيلة (٥) فلا جرم تقدر المتخيلة على رسم صورها(١) في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها . وكذلك قد تستولي عبلي النفس الضعيفة العقبل : قوى أخرى كشهوة شيء فتشتد تلك الشهوة ، حتى تغلب العقبل . فالمتخيلة تركب صورة ذلك المشتهي ، فتنطبع تلك الصورة في لـــؤح الحس المشتــرك ، فتصـــبر محسوسة . إذا عرفت هذا ، فنقول : إنه يتفرع عليه المباحث الكثيرة :

المفرع الأول : في سبب المنامات الصادقة والكاذبة :

اعلم أن الصور التي تركبها المنخيلة قد تكون كاذبة ، وقد تكون صادقة . أما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه :

الأول : إن الإنسان إذا أحس بشيء ، وبنيت صورة ذلك المحسوس في

<sup>(</sup>١) ائتهى (١).

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) سلط (ت).

<sup>(</sup>٤) سِنْط (ت).

<sup>(</sup>٥) يصدرها عن المتخيلة (ت).

<sup>(</sup>٦)على تصورها (ت).

خزانة الخيـال ، فعند النـوم ، ترتسم تلك الصـورة في الحس المشترك ، فتصـير مشاهدة محسوسة .

والشاني: إن القوة الفكرية إذا ألفت صورة ، ارتسمت تلك الصورة في الخيال ، ثم في وقت النوم تنتقل تلك الصورة إلى الحس المشترك ، فنصير محسوسة ، كيا أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد ، أو حصل في خاطره رجاء شيء ، أو خوف من شيء ، فإنه يرى تلك الأحوال في النوم .

والشائث: إن مزاج الروح الحاصل للقوة المفكرة إذا تغير، فإنه تتغير أقمال القوة المفكرة إذا تغير، فإنه تتغير أقمال القوة المفكرة و للحارة يرى في النوم: النيران والحريق والدخان، ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى [ الثلوج. ومن مال مزاجه إلى الرطوبة يرى ألا البيوسة يرى التراب والألوان المظلمة. فهذه الأنواع الثلاثة، لا عبرة بها البتة، بل هي من قبيل أضغاث الاحلام. وأما المرؤيا الصادقة، فالكلام في ذكر سببها، يتفرع على مقدمتين:

إحداهما: إن جميع الأمور الكائنة في هذا العالم الأسفيل عما كان ، وعما سيكون ، وعما هو كائن موجود في علم الباري تعالى . وعلم الملائكة العقلية ، والنفوس السماوية .

[ والثنائية : إن (٢) ] النفس الناطقة من شأنها (٢) أن تتصل بتلك المبادىء ، وتنتقش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادىء . وعدم حصول هذا المعنى ليس (٢) لأجل المبخل من تلك المبادىء ، أو لأجل أن النفس الناطقة غير

<sup>(</sup>۱) من (b).

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٣) ومن شأن النفوس الناطقة أن تنصل (ت).

<sup>(</sup>٤) عبارة عن (ت) هكذا : وعمدم حصول ليس همو الأجل تلك المبداى، ، أو لأجل المنع من تلك المبدادى، و وينقش فيها منها الصورة المنقشة في تلك المبادى، و لأجل أن النفس الناطقة غير قابلة لئلك الصور ، بل لأجل أن استغراق . .
الخ.

قابلة لتلك الصور ، بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن ، صـــار مانعـــاً له من ذلك الاتصال العام .

إذا عرقت هذا فنقول: النفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن ، انصلت بطباعها بتلك المبادىء ، فتنظيم فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادىء ، وهي الصورة التي هي أليق بتلك النفس . ومعلوم أن أليق الأحوال بها، ما يتعلق بأحوال ذلك الإنسان وبأصحابه وأهمل بلده وإقليمه . وأما إن كان ذلك الإنسان منجـذب الهمة إلى تحصيـل علوم المعقولات ، لاحت لـه منها أشياء . ومن كانت همته مصالح الناس رآها ، ثم إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المنخيلة التي من طباعها محاكاة الأسور ، في حكاية تلك الصور المنطبعة في النفس ، بصور جزئية تنـاسبها ، ثم إن تلك الصور تنطبع في الحس المشترك فتصير مشاهدة . فهذا هو سبب الرؤيا في المنام . ثم إن تلك الصور التي ركبتها القوة المنخيلة ، لأجل تلك المعان قـد تكون شديدة المناسبة لتلك المعانى ، فتكون هذه الرؤ يا غنية عن التعبير [ وقد<sup>(١)</sup> لا تكون كذلك ، إلا أنها أيضاً مناسبة لتلك المعان من بعض الوجـوه ، وههنا تحتاج هذه المنامات إلى التعبير . وفائدة التعبير : التحليل بالعكس ، يعني : أن يرجع المعير عن هذه الصور الحاضرة في الخيال إلى تلك المعاني [ وأما القسم لأحد وجهين:

أحدهما : أن يكون حدوث هـذا الخيال الغريب ، إنما كـان لوجـه من الوجوه . الثلاثة المذكورة في أسباب أضغاث الأحلام .

والشان : أن يكون ذلك الأجل أن الفوة المتخيلة ركبت لأجل [ ذلك

<sup>(1)</sup> فتكون هذه إلرؤية غنية : آخر نسخة (ت) في هذا النصل . أن الغرآن العظيم بدل على أن هذا الطويق مو الطويق من المنظم الطويق عليها . الطريق مو الأكمل والأفضل في إنسات النبوة : نجيد التكملة التي في (ت) وهي ليست في محلها . والصحيح ما في (ط)، (ل) أي أنه من أول ووقد لا تكون كذلك ، في (ت) في فصل تقرير طريقة الفلاسفة .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

المعنى : صورة ثم ركبت لأجل (1) تلك الصورة صورة ثانية ، وللثانية ثالثة . وأمعنت في هذه الانتقالات ، فانتهت بالأخرة إلى صورة لا تساسب المعنى الذي أدركته النفس أولاً البتة . وحينشة بصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث الأحلام ، ولهذا السبب قيل : إنه لا اعتماد على رؤية الكاذب والشاعر ، لأن القوة المنخيلة منها قد تعودت الانتقالات الكاذبة الباطلة [ والله أعلم (1)] .

الفرع الثاني: في كيفية الإصمار عن الغيب. اعلم أن النفس الناطقة إذا كانت كاملة القوة ، وافية بالوصول إلى الجوانب العالية والسافلة ، وتكون في القوة بحيث لا يصبر اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن الاتصال بالمبادىء المفارقة ، ثم اتفق أيضاً أن كانت [ قوتها الفكرية ٣٠] قوية الفكر قادرة على النزاع لوح الحس المشترك عن الحواس المظاهرة ، فحينشد لا يبعد أن يقيم لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادىء المفارقة . فحينشد ترتسم من بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم في جوهر النفس الناطقة . ثم إن القوة المتخيلة الأجل قوتها تركب صورة مناسبة لها ، ثم تتحدر تلك الصورة إلى لوح الحس المشترك فتصير مشاهدة ، وعند هذه الحالة فقد يسمع ذلك الإنسان كلاماً منظوماً من هائف ، وقد يشاهد منظراً في أكمل أبه وأجل صورة وتخاطبه تلك الصورة بما يهمه من أحواله ، وأحوال من يتصل أبه وأجل صورة وتخاطبه تلك الصورة المحسوسة منطبقة على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً صريحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية تخالفة النفس الناطقة ، كان ذلك وحياً عربحاً ، وإن كانت الصورة الخيالية تخالفة لذلك المعني العقي من بعض الوجوه ، كان ذلك وحياً عتاجاً إلى الناويل .

والصارف للقوة المتخيلة عن هذا التغيير والتبديل أمران :

الأول: إن الصورة المنطبعة في النفس الناطقة القائضة من جانب المبادى، العالمية ، إذا فناضت على نعت الجملاء والوضوح [ صارت تلك القوة منافعة

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (*ل*}.

<sup>(</sup>۲) من (ل).

للخيال عن التصرف فيها ، كما أن الصور المحسوسة المأخوذة من الحارج . إذا كمانت في غايـة الجلاء والـظهور(١) ] فحينئـذ تعجز القـوة المتخيلة عن التصرف فيها .

والشاني : إن جوهـر النفس الناطقـة ، إذا كان في غـاية الفـرة ، فحينشان يقوى على منع القوة المتخيلة من التصرف في تلك الصـور بالتغير والتبديل .

الفرع المثالث: إن النفوس التي ليس ما من القوة ما تفوى على الاتصال بعالم النيب في حال اليقظة [ فربما استعانت في حال اليقظة ] بما يدهش الحس ، وبعير الخيال ، كما يستعبن بعضهم بشد حثيث ، وبعضهم بتأمل شيء شقاف ، أو براق لامع ، يورث البصر ارتعاشاً ، فإن كل ذلك عا يدهش الحيال ، فنبتعد النفس بسبب حيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن ، لانتهاز فرصة إدراك الغيب. والشرط في هذا : أن يكون الإنسان ضعيف العقل ، مصادقاً لكل ما يحكى له عن مسيس الجن . مشل الصبيان والنسوان والبله . فهؤلاء (٢) إذا ضعفت حيواسهم ، وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معين ، فعيند يقد يقد لنفوسهم التقات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب ، وتتلفى ذلك المطلوب . فتارة يسمع خطاباً ، ويظن أنه من جني وتارة يشرائي له صورة مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء مشاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء مثاهدة ، فيظن أنها من أعوان الجن ، فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء ذلك الغشى ، فيأخذه السامعون ويبنون عليه تدابيرهم في مهمانهم .

هذا منتهى ما قرره الشيخ الرئيس في هذا الباب .

واعلم أن الأصل في جملة هذه التقاريع أصلان :

الأصل الأول: أن يقال: هذه الصور التي يشاهدها الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودة في الحارج ، لأنها لو كانت موجودة في الحارج ، لوجب أن يدركها كل من كان سليم الحس ، إذ لو جوزنا أن لا يحصل الإدراك مع حصول هذه الشرائط ، لجاز أن يكون بحضرتنا جبال ورعود وتحن لا نراها ولا

<sup>(</sup>۱) س (ل).

<sup>(</sup>٢) والنسوان . والمسالة فيها أولاً إذا ضعف جوابهم (ت).

نسمعها ، ذلك يوجب الجهالات .

[فيقال لهم: هذه الجهالات (٢٠) التي ألزمتموها على هذا القول ، فهي على قولكم ألزم . وذلك لأنا لو جوزنا أن يسرى الإنسان صوراً ، ويشاهدها ، ويتكلم معها ، ويسمع أصواتها ، ويرى أشكالها . ثم إنها لا تكون موجودة في الحارج ، جاز أيضاً في كل هذه الأشياء التي نراها ونسمعها من صور الناس والجبال والبحار وأصوات الرعود ، أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج بل يكون محض الخيال ومحض الصور المرتسمة في الحس المشترك . ومعلوم أن القول به محض السفسطة .

بل نشول: هذا في البعد عن الحق ، والخوض في الجهالة أشد من الأول . لأن على القول الذي نقول نحن به ، جازمون بأن كل ما رأيناه فهو موجود حق ، إلا أنه بازمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء ، ونحن ما رأيناها ، وتجويز هذا لا بوجب الشك في وجود كل ما رأيناه وسمعناه ، أما على القول الذي يقولونه فإنه يلزم وقوع الشك في وجود كل صورة رأيناها ، وكل صوت سمعناه ، وذلك هو الجهالة التامة ، والسفسطة الكاملة . فثبت أن القول الذي اخترتموه في غاية الفساد . فإن قالوا : إن حصول هذه الحالة مشروطة بحصول أحوال .

منها : أن يكون الإنسان نائهاً . ومنها : أن يكون ضعيف العقل ، كما في حق المجانين .

ومنها: أن يكون كامل النفس، قبوي العقبل. كيا في حق الأنبياء والأولياء، فإذا لم [ يحصل شيء من هذه الأحوال. وكان الإنسان باقياً على مقتضى المزاج المعتدل، لم يحصل شيء من هذه الأحوال، فحيئنلاً المحصل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج.

فنقول في الجواب : إن بالطريق الذي ذكرتم ، ظهر أنه لا يحس الإنسان

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

بوجود صور ، مع أنها لا تكون موجودة أصلاً . وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إنما يكتنا انتفاء هذه الحالة ، إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة لحصول هذه الحالة : عصورة في كذا وكذا . ونقيم على هذا الحصر برهماناً يقينياً . ثم نبين في هذا المقام الثاني أنها بأسرها منقضية زائلة بالبرهمان اليقيني . ثم تبين في هذا المقام الثائث أن الحكم حال بقائه لا يستغني عن السبب . فإن بتقدير [ أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة . ثم على تقدير ( ) إقامة البراهين الجازمة على صحة هذه المقدمات ، يصير جزمنا بحصول الخارج موقوفاً على إثبات هذه المقدمات النظرية الخامضة ، والموقوف على النظري القامض ، أولى أن يكون نظرياً خامضاً . وحيئناً بقل هذه العلوم المستفادة من الحس بطلاناً كلياً . قثبت : أن القول الذي ذكروه : قول ياطل يوجب النزام السقطة .

[ واعلم : أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة (1) على ذكر هذه العلل والأسباب : إطباقهم على إنكار الملائكة ، وعلى إنكار الجن [ وقد بينا في كتاب الأرواح »: أنه ليس لهم فيه شبهة ، ولا خيال يمدل على نفي هذه الأشياء . وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجن (1) وقند عرفت أنه ليس لهم فيه دليل . وقيه ما يوجب القول بالسفسطة ، كان هذا القول في غاية الفساد والطلان .

فهذا تمام الكلام في هذا الأصل.

وأما الأصل الشاني: فهو أن هذه الكلمات مفرعة على إثبات الحواس الباطنة . ونحن قد بينا بالبرهان القاطع القاهر: أن المدرج لجميع المدركات بجميع الإدراكات [ هو النفس الناطقة . وأن القول بتوزيع هذه الإدراكات [ على قوى متفرقة ، قول باطل وكلام فاسد . فئبت بهذه البيانات : أن كلامهم

<sup>(</sup>۱) س (ل). (۱) خارد

<sup>(</sup>٢) سقط (ت).

<sup>(</sup>۲) سقط (ت). (1) سقط (ث).

في غاية الضعف والفساد .

والحق : أن هذا الباب بحتمل وجوهاً كثيرة :

فأحدها: إنا قد بينا: أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ، وطوائف عتلفة ، ولكل طائفة منها روح فلكي ، هو العلة لوجودها [ وهو المتكفل بإصلاح أحوالها وذلك الروح الفلكي كالأصل والمعدن() ] والينبوع بالنسبة إليها ، وسميناه بالطباع النام ، فلا يمتنع أن يكون الذي بريها في المنامات تارة ، وفي البقظة أخرى ، وعلى سبيل الإلهامات ثالتاً ، هو ذلك الطباع النام . ولا يمتنع كون ذلك الطباع النام قادراً على أن يتشكل بأشكال مختلفة ، بحسب مخصوص ، هو آلته في جميع أعماله .

وثـانيها : أن نثبت طـوائف الملائكة ، وطـوائف الجن ، ونحكم بكـونها قـادرة على أن تــأي باعمـال مخصوصـة. عندهـا يظهـرون للبشر ، وعـلى أعمال أخرى. عندها يحتجبون عن البشر .

والقبول بهذا أولى من القبول بالتنزام السفسطة . فهـذا ما نقبوله في هـذا الباب .

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

#### الفصل السابع في حكاية قول الغلاسفة في السبب النبي لأجله يقدر الأنبياء والأولياء على الإنبيان بالوعجزات والكرامات

حاصل كلامهم فيه: أنا بينا في كتاب والنفس ع: أن القوة الوهمية التي للإنسان ، قد تكون قادرة على الناثير في الأجسام ، وذكرنا الوجوه الكثيرة في تقرير هذا الباب . وعند هذا قالوا: لا يمنع وجود إنسان تكون نفسه كاملة في هذه القوة ، فلا جرم يفدر على التصرف في هبولى هذا العالم كيف شاه وأراد . وعا يقوي ذلك ؛ أن التقوس الضعيفة إذا اجتمعت فقد يحصل لها نوع من القوة المؤثرة . مشل : الجمع العظيم إذا اجتمعوا على توجيه الفكر إلى شيء معين ، ومثل ما يشاهد في صلاة الاستسقاء وغيرها . وإذا كان هذا عسوساً لم يعتنع كون النفس الغوية فادرة على الإتيان بهذه الغرائب والبدائع . واعلم أن حاصل هذا الكلام : أن تلك النفس موصوفة بخاصية ، لاجلها قدرت على الإتيان بهذه المعجزات والكوامات . وكها أن هذا محتمل ، فكذلك سائر الوجوه عنملة . مثل هذه الأحوال إلى الملائكة أو الجن ، أو الاتصالات الفلكية ، أو أماما الكواكب ، التي هي أحياء ناطقة أو العقول والنفوس . وإذا كان الكل عتملا ، كان جزمهم بإسناد هذه المعجزات إلى القوة النفسانية فقط . ترجيحاً من غير مرجع .

وهـ ذا آخر الكلام في هذا الباب , ويتلوه الكلام في السحر . ليحصل الفرق بين المعجز ، والسحر ، والنبي ، والساحر [والله أعلم ](1).

<sup>(</sup>١) من (ث).

·

القسم الثالث من هذا الکتاب في الکالم في السم وأقسامه

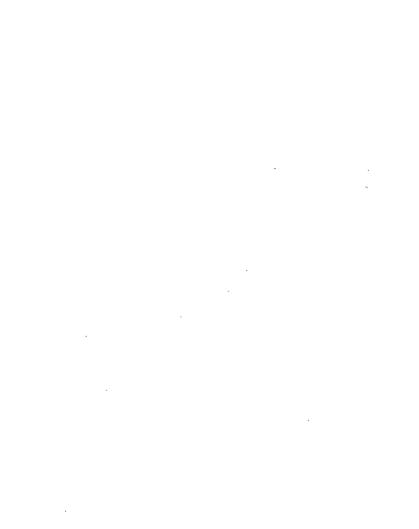

# تمهييد

أعلم: أنا ما رأينا إنساناً عنده من هذا العلم شيء معتبر، وما رأينا كتاباً مشتملًا على أصول معتبرة في هذا الباب. إلا أنا لما تأملنا كثيراً، حصلنا فيه أصولًا وجملًا. قمن جاء بعدنا، وفاز بالفوائد والزوائد في هذا الباب، فليكن شاكراً لنا، حيث رتينا له هذه الأصول المضبوطة، والقواعد المعلومة.

والكلام فيه مرتب على مقدمة ، ومقالة (1),

<sup>(</sup>١) ومثالات : الأصل . ولاحظ : أن لملؤلف لم يذكر إلا مثالة واحدة .

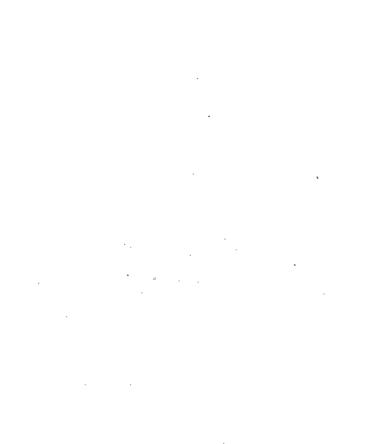

.

### ِ مقدمة في بيان أنهاع السدر

التوع الأول : وهو أعظمها قوة ، وأشدها تأثيراً - على ما يقال - السحر المبنى على مقتضيات أحكام النجوم .

وتقرير الكلام فيه: أنه ثبت بالدلائل الفلسفية: أن مبادى عدوت الحوادث في هذا العالم ، هو الأشكال الفلكية ، والاتصالات الكوكبية . ثم إن التجارب المعتبرة في علم الأحكام ، انضافت إلى تلك الدلائل ، فقويت تلك المقدمة جداً . ثم إن التجارب النجومية دلت على اختصاص كل واحد من هذه الكواكب السيارة بأشباء معينة من هذا العالم الأسفل ، فلكل واحد منها طعوم غصوصة ، وروائح غصوصة [ وأشكال مخصوصة(١) ] ومن المعادن كذا ، ومن المبارات كذا ، ومن المبارات كذا ،

فإذا طلب من الكوكب حالة مخصوصة ، مناسبة لعمل مخصوص ثم جمع بين الأشياء الفعلية (٢) المناسبة لذلك الكوكب ، ولـذلك الأثر ، فحينئذ قد حصل الفاعل القوي على ذلك الفعل ، وحصلت المواد القابلة لذلك الأثر ، المناسبة له . وعند الجمع بين الفاعل وبين القابل ، لابد وأن يظهر الأثر ، فهذا شرح هذا النوع من السحر .

<sup>(</sup>۱) (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) الفعلية (ط) السفلية (ت) الفلسفية (ل).

## النوع الثاني من أنواع السحر: السحر المبني على قوة الوهم وتصفية النفس

وتقريره: أنه ثبت في علم النفس: أن النفوس الناطقة من جس الأرواح الفلكية ، ومولدة منها . وكأنها قطرات من تلك البحار ، وشموع من تلك الشموس ، فلا عالة يكون لها أثر ما ، وقوة ما ، فإذا أعرضت النفس الناطقة عن التوجه إلى سائر الجوانب ، وبقيت مترجهة إلى غرض واحد ، ومطلوب معين ، قويت حينئذ قوتها ، واشتدا تأثيرها ، فقدرت على إحداث أحوال غريبة في هذا المعالم . وفيه سبب آخر : وهو أنها في حال الصفاء والرياضة تنجذب إلى الروح الفلكي ، الذي هو طباعها النام ، وأبوها الأصلي ، فسيرى من تلك الطباع النام ، قوة إلى جوهر النفس فيعظم لهذا السبب شأنها ، ويقوى تأثيرها .

النوع النائ : السحر المبني على خواص الأدوية المعدنية والنبانية ، والحيوانية : ويدخل فيه والحيوانية : ويدخل فيه خواص الأحجار المختلفة ، ويدخل فيه خواص الحيوانات التي نسعى في توليدها بطريق التعفيات ، وقد يكون لكل جزء من أجزاء تلك الحيوانات آثار خاصة . ورأيت كتاباً في هذا الباب من مصنفات أبي بكر بن وحشية [ ويدخل في هذا الباب : السحر المبني على خواص اعداد الوفق ](1).

النوع الرابع (٢٠): السحر [ المبني صلى العزائم والرقى (٢٠) ] ويدخل في هذا الباب السحر<sup>(1)</sup> ] المرتب على الاستعانة بالأرواح السفلية ، المسماة بالجن والشياطين؛ والكلام في إنبات هذا الجنس من الأرواح ونفيه قد سبق على الاستقصاء . وجهور من مخوض في علم التعزيات إنما يتمسكون بما في هذا الباب .

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ت): النوع الثالث.

 <sup>(</sup>٣) النوع الرابع : لسحر المبني على العزائم والرقى : سقط (ط).
 (4) [ المبنى على العزائم والرقى ويدخل في هذا الباب السحر ]: سقط (ل).

النوع الخامس من السحر : السحر المبني على الاستعانة بالأرواح الفاكمة .

نإنا قد بينا أن أكثر فرق أهـل العالم مطبقون عـلى إثبات هـذه الأرواح ، وعلى أن لها آشاراً عظيمة في هذا العـالم . وعند هـذا قال بعضهم : إنـه بمكن الاستعانة بها بطرق مخصوصة ، وإذا حصل ذلك الاتصال ، فقد حصلت القدرة على خوارق العادات .

النبوع السادس من السحر : ما يكون مرتبأ على أعمال خفّة البـد ، وطرق الشعبذة والسعي في إراءة مالا وجود له في الخارج ، ومنه نوع يقال له : الآخذ بالعيون . وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره .

النوع السابع: السحر المرتب على علم الهندسة: ويدخل فيه علم جر الأثقال العظيمة بالألات القليلة، ومن جملتها: الأعمال العجيبة الغريبة، المبتية على ضرورة الخلاء.

الشوع الثامن : السحر المبني على الفأل والزجر . وهـذا التوع أيضاً أقسام :

فاحدها: وهو أجودها . علم الفراسة . وهو تسمأنُ :

فراسة روحانية ، وفراسة جسمانية .

وثانيها : علم الرمل .

وثالثها : علم اختلاج الأعضاء .

ورابعها : علم النظر في الأكتاف .

وخامسها : علم ضرب الأحجار ، على ما هو عادة بعض النسوان .

سادسها : علم النـُـظـر في الغضون ، والأســرة الموجــودة في كف اليدين ، واخمى القدمين ، وكذا علم النظر في الخيلان الموجودة على ظاهر البدن .

وسابعها : العلم المأخوذ من كيفية طيران الطيور عن أوكـارها، واعتــار

السانج والبارح منها ، وكيفية أصواتها عند [ التوجه إلى الإنسان ، وعند (١٠) ] الانصراف عنه .

وثنامتها: علم التفاؤل بجميع أنواع الحوادث في معترفة العسسر واليسور؟)].

النوع التاسع من السحر : المبني على إطعام السطعام ، السذي يوجب قلة العقـل ، وضعف الرأي وبـلادة الطبع . ثم إذا صار الإنسـان كذلـك فحينشةٍ يسهل تصريفه وتحريكه كيف أريد .

النوع العاشر : السحر المبني على ترويج الأكاذيب وأنواع المكر والخداع , ومنه : الطرق التي توجب تسليط الخوف على الفلب . وعند استيلاء الخوف ، يسهل ترويج أي شيء أريد .

فهذه الأقسام العشرة معلومة في الجملة . فأما الذي يقال : إن الساحر يأتي بأعمال بمكنه أن يطير ، وأن يتشكل بأشكال مختلفة في شكله وصورته ، وأن يقفز من بلد إلى يلد في أقل زمان فهو في خاية البحد [ إلا إذا حمل ذلك عملى الاستعانة بالجن ، أو بسائر الأرواح ، وهو في غاية البعد<sup>(٣)</sup>].

واعلم: أن شيئاً من هذه الأقسام لا يتم ولا يكمل إلا عند الاستعانة بالسحر المبني على النجوم. ولو قدر الساحر على أن يجمع أنواعاً كثيرة منها، كان أقوى وأكمل فيها يروم [ والله أعلم (<sup>23</sup> ].

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) س (ل).

<sup>(</sup>٤) سقط (ط).

مقاقت في تقرير الأصول الكلية المعتبرة ... في السم المبني على طريقة النجوم

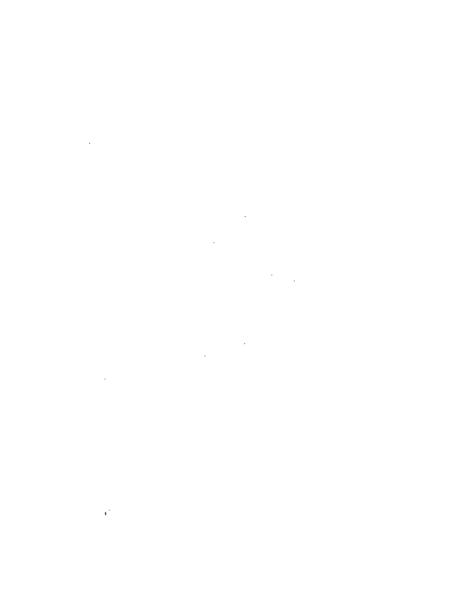

# . الفصل الأول في الطال سم

قالت الفلاسفة والصابشة : الطلسم عبارة عن تمزيج القوى الفعالة السماوية ، بالقوى المنفعلة الأرضية ، لإحداث ما يخالف العادة ، أو للمنع مما يوافق العادة .

أحدهما '' حجة عقلية صرفة . وثانيها : حجة [تناعبة قوية . أما الحجمة المعقلية المصرفة . فتقريرها : أن نقول : لا شك في وجود حوادث تحدث في هذا العالم ، وكل حادث فله سبب [نام] وذلك السبب إما أن يكون حادثاً ، وإما أن يكون قدياً .

أما القسم الأول: وهو أن القول بأن أسباب هذه الحوادث شيء حادث: فنقول: الكلام في ذلك الحادث، كما في الأول. وذلك يوجب التسلسل. إلا أن التسلسل على قسمين:

 <sup>(</sup>١) عبارة (ت): المثالة الأولى في تقرير الأصول الكلية في السحر المبني عمل طريقة النجوم. وفيها
 ذمول: الفصل الأول قالت الفلاسقة . . الخ.
 (٢) سقط (ت).

أحدهما : أن تحصل جميع الأسباب ، والمسببات دفعة واحدة ، وقد بينا في برهان إثبات واجب الوجود لذاته : امتناعه .

والثاني : أن يكون كل واحد منها مسبوقـاً بغيره ، لا إلى أول ، وهــذا هو الحق الذي لا محيد عنه .

ثم نقول : هذه الحوادث تحتمل قسمين :

أحدهما : أن يحصل في الوجود ، موجود روحاني ، ويكون دائماً منتقلاً من معقبول إلى معقبول أخسر ، ومن إدراك إلى إدراك ، وبحسب تلك الإدراكات المتعاقبة ، والتصورات المتلاصقة ، تحدث في هذا العالم . ويجب أن يكون الموجود الروحاني أزلياً أبدياً سرمدياً ، ويجب أن يكون شيئاً غير الله تعالى . لما ثبت واجب الوجود من جميع جهاته . فيكون التغير عليه عالاً ، فصاحب هذه الإدراكات المتغيرة : شيء غير الله تعالى .

نقد ثبت : أن القول بوجود أرواح عالمية ، هـي المدبرة لأحوال هذا العالم لابد منه وبهذا الطريق فلا يتم السعي في إحداث شيء غـريب في هذا العـالم ، إلا بالاستمانة بتلك الأرواح .

وأما القسم الثاني: وهم أن تحصل حركة جسمانية صرمدية دائمة ، مبرأة عن المبدأ والمقسطم . فنقول : تلك الحركة إما أن [ تكون مستقيمة أو مستقيمة أو مستقيمة أو المستقيمة أبيانة أبيانة أبيانة في مستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة ، مبرأة عن الانقطاع . وفيت المنتقامة ، فينها تنقطع . فوجب: أن تكون كل وقيت المنتقامة ، فينها تنقطع . فوجب: أن تكون كل

<sup>(</sup>١) سقط (ت).

<sup>(</sup>٢) بداية (ث).

 <sup>(</sup>٣) فنيت : أن تلك الحبوكة لا يمكن أن تكون مستديرة (طع نشبت : أن تلك الحبوكة لا يمكن أن تكون إلا مستديرة ... وذلك .. اللخ (ك).

حركة مستديرة. وذلك يدل على أن المبدأ الأول الفريب لحدوث الحوادث. في هذا العالم: هو الحركة المستديرة الحاصلة للأجرام الفلكية. ثم قالت الفلاسفة: الأولى أن يجمع بمين القسم الأول والشاني. حتى يكون جوهر الفلك ، كالبدن (1) وجوهر ذلك الروح كالنفس. والتعقلات المنتقلة الدائمة لذلك الجوهر الروحاني، توجب الحركات لهذه الكرات (1) الجسمانية، ويكون جموعها أسباباً لحدوث الحوادث في هذا العالم.

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: السبب المقتضي لحدوث هذه الحوادث وموجود قديم أزلي . فتقول: تأثير ذلك الأزلي في حدوث الحوادث<sup>(17)</sup>] إن كان غير موقوف على شرط حادث [ فهو عال ، وإلا لزم كون هذا الحادث قديماً وإن كان موقوفاً على شرط حادث<sup>(13)</sup>] عاد الكلام في كيفية حدوث ذلك الشرط الحادث ، ويلزم التسلسل ، ويعود جملة ما ذكرناه في القسم الأول .

قيثبت بهذا البيان : أن حدوث الحوادث في هذا العالم ، منوطة ومربوطة بالحركة المستديرة الفلكية ، المبرأة عن الانقطاع والتغير .

ثم نقول: الأجرام الفلكية بسائط، والأجزاء (١) المفترضة في الكرة البسيطة ؛ متشابهة بالطبع ، والماهية [ والأصباب المتماثلة في السطيع والماهية (١٠ ] لا تفيد إلا معلومات متماثلة . فكان يجب أن تكسون حوادث هسذا العالم متساوية ، وذلك باطل . ولما بطل هذا ، وجب أن يحصل في الأجرام الفلكية ، أجسام (١) مختلفة في الطبيعة والماهية . ولابد وأن تكون تلك الأشياء متحركة . ويحصل لها بسبب حركاتها المختلفة : نسب مختلفة ، وتكون تلك النسب المختلفة ، مبادى، لحدوث إلحوادث المختلفة في عالم الكون والفساد ، ومعلوم

<sup>(</sup>١) كالغلب (ت).

<sup>(</sup>۲) الحركات (ت).

<sup>(</sup>۱) من (ل).

 <sup>(</sup>٤) من (ل).
 (٥) والأجرام (ل).

<sup>(</sup>۱) والاجوام (ن). (۱) سقط (ت).

<sup>(</sup>Y) (ٽ).

أن تلك الأجسام المختلفة المركوزة (١١) في جواهر الأفلاك ليست [ إلا ١١) ] الكواكب . فثبت بما ذكرنا : أن مبادىء الحوادث الحادثة في هذا العُمالم ليست إلا الاتصالات الكوكبية المختلفة . فهذا هو البرهان المذي عليه تعويل الفلاسفة في إثبات هذا الطلوب.

وأما الحجة الثانية ـ وهي الحجة الإقناعية ـ فهي أنهم قالوا : إنا قد ذكرتـا وجوهاً كثيرة دالة على أن أحوال هذا العالم ، مرتبطة بـأحوال الشمس في كيفيـة حركتها ، تحت منطقة البروج ، فإن بهذا السبب تصير الشمس تارة شمالية ، وتارة جنوبية ، ولأجل هذا الاختلاف تحصل الفصول الأربعة ، ويسببها تختلف أحوال هذا العالم ، [ وأيضاً : بسبب طلوع الشمس وغروبها في اليـوم ، تختلف أحوال هذا العالم(٣) ] وهذا استقراء قوي ، وبيان تام في استناد أحوال هـذا العالم بحركات الكواكب.

ثم تأكد هذا البيان بنوع آخر من البيان ، وهو : أن الناس منذ كانوا من قديم الدهر ، كاتوا متمسكين بعلم النجوم ومعولين عليها . فإنك ترى لكل علم أولاً ، وإنساناً هـ أول الناس خوضاً فيـ ، إلا العلم الإلَّهي ، وعلم النجوم ، فإنك لا تصل إلى تاريخ ، إلا وترى أن هذين العلمين كانا موجودين قبله ، ولو كان هذا العلم باطلًا ، لامتنع إطباق أهل الدنيا من الدهر الـداهر ، إلى هذا اليوم ، على النمسك به والرجوع إليه . فهذه الوجـوه ، بيانــات ظاهــرة في صحة هذا العلم [ والله أعلم ](1).

<sup>(</sup>١) من (ل) وعبارة (ت)، و(ط): النسب المختلفة مبادى، لحدوث حادث ، والحوادث المذكورة في جواهر الأفلاك . . الخ .

<sup>(</sup>٢) ليست إلا الكراكب (ل)ليست للكراكب (ت).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

<sup>(</sup>١) س (ل).

#### الخصل اثنائم في بيان أن الوقوف على أصول هذا العام مسرجدا

اعلم(١١) : أن صعوبة هذا العلم تظهر من وجوه ثلاثة :

الأصل الأول : إنه يعسر علينا معرفة جميع النيرات الفلكية . وبيانـه من وجوه :

الأول: إن الاستقراء يدل على أن رؤية الصغير من المسافة البعيدة : متنعة . وإذا ثبت هذا فنقول : إن أصغر كوكب من الكواكب الثابتة وهو الذي تمتنعة . وإذا ثبت هذا فنقول : إن أصغر كوكب من الكواكب الثابتة وهو الذي تمتنعن برؤيته القوة الباصرة ، مثل الأرض بضع عشرة مرة . فلو قدرنا أن هذه الكواكب حصلت في القلك الأعظم ، فصيت كان يتنع إبصاره لا محالة . وإذا ثبت هذا ، فنقول : إنه يقال : إن عطارد جزء من ثلاثين ألف جزء من كرة الأرض . فهو في غابة الصغر ، فلو قدرنا حصول كواكب مساوية لعطارد في الجرم على الفلك الأعظم [ أعني الجرم الأول"؟ ] لكانت رؤيتها ممتنعة قطعاً . فئبت : أن عدم إبصارنا لأمثال هذه الكواكب ، لا يدل البتة على عدمها . فإن قالوا : لو حصلت هذه الكواكب الصغيرة ، أم تكن

 <sup>(</sup>١) الفصل الثاني في بيان هذا العلم عسر جداً: إن صعوبة العلم نظهر من وجوه ثلاثة الأولى . . .
 الخرون) .

<sup>(</sup>٢) المُسَانة أبعد ، وكان يمتنع (ت) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

لها قوة وتأثير أصلاً . لأجل أن صغرها يوجب ضعفها . فنقول : هذا باطل لأن عطارد مع غلية صغره ، تفاربه سائر السيارات مع عظم أجرامها . يل نفول : الرأس والذنب نقطتان ، وأصحاب الأحكام أثبتوا لها آثاراً عظيمة بل نقبول : سهم السعادة ، وسهم الغيب نقطتان وهميتان ، والأحكاميون أثبتوا لها آثاراً قوية ، وأيضاً النقط التي تشهي إليها تسبيرات درجة الطائع فقط : وهمية ، والغمأ أثاراً قوية .

الوجه الشاني: في بيان أن صدد النيرات الفلكية غير معلومة ، وهو أنه ثبت بالدليل أن المجرة ، ليست إلا أجراما كوكبية صغيرة الحجم ، مرتكزة في فلك النوابت ، إلا أنها لصغرها لا يتميز بعضها عن البعض ، فنشاهد جملتها على صورة لطخة سحابية ، وهذا يدل على أن الوقوف التام على معرفة أعداد الكواكب ; عمتم الحصول .

الثالث: إن المحققين ذهبوا إلى أن المحو، المحسوس في وجه القمر، إنما حصل يسبب أن كواكب صغيرة ارتكزت في وجه القمر. وقال أنحرون: إنه حصل في وجه الشمس فوق النقطة التي هي كالركز لقرص الشمس: نقطة موداء، كالحال في وجه الشمس. إلا أنها لا تظهر لأجل قوة نور الشمس. وقد تعرض عوارض مخصوصة. تصير تلك النقطة السوداء كالمشاهدة، وكل هذه الاعتبارات تدل على أن العقول البشرية، قاصرة عن الإحاطة بعدد تيرات الإقلاك.

الرابع: إن أصحاب الأحكام ألبتوا شيئاً ، يسمونه بـالكبد ، وأثبتـوا حظًا (١) من التأثير له ، وإذا جاز ثبوته ، فلم لا يجوز ثبوت غيره ؟

الوجه الخامس: في بيان أن الأمر كما ذكرناه: إن الفلاسفة أطبقوا على أن الفلك جوهر بسيط، وإذا ثبت هذا، فنقول: يجب أن تكون طبائع البروج متساوية في تمام الماهية، وإلا لزم التركيب، وإذا ثبت هذا، فتأثير الكوكب

 <sup>(</sup>١) إلى كلعة حفا في (ط) وما بعد ذلك سائط إلى الشرط الناسع في الفصل المسادس في التلبية صلى أصول اخرى .

حال كونه في برج ، يجب أن يكون مساوياً لتأثيره حال كونه في سائر البروج ، لما ثبت في المعقول أن حكم الشيء حكم مثله . ومعلوم أن ذلك على خلاف علم النجوم ، فأما أن يقال : إن طبائع البروج مختلفة بحسب الماهيات ، فذلك قول مردود عنذ الفلاسفة . أو يقال : إنه حصل في كل برج كواكب صغيرة لا نراها ولا نشاهدها ، ولأجل حصول تلك الكواكب في تلك البروج ، صارت طبائع البروج ختلقة في التأثرات ، وذلك هو المطلوب ،

الموجه السادس: إن الدلائل النجومية قد تختل وتفسد في كثير من الأوقات، وما ذاك إلا بسبب ما ذكرنا. أنه حصلت هناك كواكب لا نعرفها. ولأجلها تختلف أحوال هذه الأثار [ والله أعلم (1)].

الأصل الثاني من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم :

أن نقول : إنه يُعتبر الوقوف على معرفة مواضعها من الفلك بعد العمل ما . وذلك من وجوه :

الأول : إن الشيخ أباً علي بن الهيثم . صنف رسالــة في أنــواع الحال الواقع في آلات الرصد ، وعــد منها قــريباً من ثــلاثين وجهــاً من الوجــوه التي لا يمكن الاحتراز عنها .

الشاني: إن الإرصادات إذا تطاولت مدتها ، اختلت الأعمال المنيسة عليها ، لأن صاحب الرصد ، وقع في حساباته المساعات بالروابع والخوامس ، وما بعدها من الأجزاء ، فإذا طالت المدة ، اجتمعت تلك الكسور وكشرت ، وحصل التفاوت العظيم بسببها كما في هذا الزمان المذي نحن فيه . وهو أوائل السمائة من الهجرة .

الشالث: إن الدقيقة الواحدة من الفلك، تكون مشل كلية الأرض، مراراً، خارجة عن الضبط والتعديد، ويقال: إن الفسرس الجواد، عند العدو الشديد، إذا رفع يده ثم وضعها، فإن في مشل ذلك النزمان الفليل واللحظة

<sup>(</sup>۱) س (ل) .

اللطيفة بتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل ، ولا شك أن تلك الحركة تكون في غاية السرعة . إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حدث حادث ، فالمنجم لا بد وأن يأخذ الاصطرلاب ، ويعرف موضع الكوكب ، وهذه الأعمال إنما تتم في زمان له قدر معين ، والفلك قد تحرك في ذلك الوقت مسافة لا حصر لها ولا حد ، وعلى هذا التقدير تصير معرفة طوالع الحوادث الحادثة في هذا ، كالأمور الميؤوس منها .

الأصل الثالث من الأصول الموجبة لصعوبة هذا العلم: إن الوقوف على طبيعة كل كوكب بحسب تأثيره صعب عسير.

وتقريره . أن نقول : لا شك أن الكواكب إما ثابتة وإما سيارة .

أما الكواكب الثابتة فإن تأثيراتها أفوى من تأثيرات السيارة . وبدل عليه وجهان(١) .

الأول : إنا بينا أن الفلاصفة اتفقوا على أن الأجسام مرتبة على ثلاث مراتب .

المرتبة الأول: الذي لا يتأثر. وهما الكرتان العالبتان. أعني الفلك الأعظم، وفلك الثوابت. وهذه المرتبة أشرف المراتب وأعلاها. والمرتبة المخيرة: هي مرتبة الجسم، الذي يتأثر ولا يؤثر وهما الكرتان السافلتان. إحداهما: كرة الكثيف أعني المواء والنار. والثانية: كرة الكثيف أعني الماء والأرض. فهاتان الكرتان: يقبلان الأثر من الكرات العالبة، وليس لها تأثير في شيء آخر. وأما المرتبة المتوسطة، فهي التي تقبل الأشار من السيارات عن الكرتين العاليين، وهو الكرات السيارات عن الكرتين العاليين، وتؤديانه إلى الكرتين السافلتين، وهو الكرات السبعة التي حصل, فيها السيارات السبعة التي حصل, فيها السيارات السبعة المرتبة المر

والأستقصاء فيه مذكور في بـاب صفات الكـواكب . وهذا الاعتبـار بدل

<sup>(</sup>١) سلط (ت) .

على سبيل الإجال : أن الثوابت أقوى وأكمل من السيارات .

والوجه الثالث في بيان أن الثوابت أقوى من السيارات : هو أنها أكسل من السيارات في أمور ثلاثة :

أولها : أنها أقرب في درجة المعلولية ، والعبسودية إلى المبدأ الأول من هذه السيارات ، وذلك القرب هو المنهم لكل الكمالات .

وثمانيها: أنها كثيرة في العدد جداً ، والكثرة مظنة القوة ، وأيضاً : فالثوابت التي في العظم الأول [ أكبر (') ] قدراً من كل السيارات إلا الشمس . والعظم في الجرمية ، يقيد العظم في القوة .

وثالثها: أنها أبطأ حركة . فيكون بقاؤها في الدرجة الزاحدة أدوم . وقد علمت في الطبيعيات : أن دوام المسامتة ، يوجب كمال القوة . فئبت بهذه البيانات : أن الكواكب الثابتة أقوى قوة ، وأكمل تأثيراً من السيارات . وأيضاً : الأحكاميون انفقوا على أنه إذا وقع منها على موضع معين من الطوالع ، أعطت عطايا قوية إما في السعادة ، أو في النحوسة . وإذا ثبت هذا فنقول : إن الأحكاميين انفقوا على أنهم لم يعرفوا من طبائعها إلا القليل . وإذا كان الأمر كذلك ، فقد ظهر الخيط والصعوبة في هذا العلم ، بسبب الجهل .

وأما السيارات: فنقول: هب أن طبائعها صارت معلومة، إلا أنه بقيت الصعوبة من وجوه:

الأول : إن إمتزاجمات الكواكب، ومناسباتها بحسب كمل : حد، ووجه، ومثله ومنزل من منازل القمر، ودرجة معينة من الـدرجات الثلثمائة وستين. تصير غير متناهية ، وما لا ينتهي لا يمكن معرفته ؟

والثاني: هب أن مواضع الكواكب وامتزاجاتها صارت معلومة ، إلا أن أحكام طوالم الوقت قد تنذفع بحسب الطوالع الأصلية ، وبحسب الأحوال

<sup>(</sup>١) زيادة .

الماضية في الفلك . ومن المذي يمكنه الموقوف على جميع الأحوال الماضية في الفلك ؟

والثالث: إنه كها يعتبر في حصول الأثر ، حصول العلة الفاعلية فكذلك يعتبر في حصوله العلة القابلية ، ولهذا السبب اتفق المنجمون على أنه إذا ولد على الطالع الواحد: ابن مالك ، وابن قصاب . أو خباز [ فإنه لا يتساوى أشر ذلك الطالع فيهم . فعلمنا: أن آثار الطوالع (١) ] تختلف بحسب اختلاف أحوال المادة السفلية ، لكن المواد السفلية صريعة التغير ، شديدة التبدل . فكيف يمكن الوقوف على أحوالها ؟ فهذا ضبط الوجوه المذكورة في بينان أن الوقوف على أحواله هذا العالم بالتمام . والكمال صعب ، إلا أن العقلاء اتفقوا على أن ما لا يدرك كله ، فهذا العلم وإن كان صعب المرام من هذه الوجوه ، إلا أن الاستقراء يدل على حصول النفع العظيم منه . وإذا كان كذلك ، وجب الاشتفال بتحصيله ، والاعتناء بشأنه ، فإن القليل منه كثير ، بالسبة إلى أحوال مصالح البشر [ والله أعام (١) ]

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل) .

<sup>(</sup>٢) من (له) . -

#### اقصل الثاثث في -الطريق الذي حصل بـــ الوقوف عام طبائد الإمام الخلكيـــة

[ اعلم : إن الطريق إليه أحد أمور ثلاثة : القياس والنجربة والوحى .

أما المقياس(١٠) ] فهو أنهم لما شاهدوا الكسودة في لمون زحل ، وهماده الكمودة تناسب السوداء حكموا عليه بكونه بارداً يابساً ، ولما شاهدوا الحمرة في لمون المريخ ـ وهذا اللون يشبه لون النار ـ حكموا عليه بكونه حاراً يابساً .

والمختار عندنا: أن هذا الطريق ضعيف جداً. لا يجوز التعويل عليه . لأنه ثبت في علم الطب: أن الاستدلال بالألوان المخصوصة على حصول الطبائع المخصوصة ، أضعف أقسام الدلائل . بل الحق : أن هذه الألوان دالة دلالة ضعيفة على هذه الطبائع ، فلم أضافوا إليها التجارب ، خرجت التجربة مطابقة لهذا القياس ، فحصلت معرفة طبائعها بناء على مجموع الأمرين ، فذلك القياس هو المبدأ المحرك للعقول . والخواطر ، وهذه التجارب هي التمام والكمال .

واعلم: أن طريق التجربة: هو أنه متى حدث نوع من أنواع الحوادث في هذا العالم، فإن صاحب التجربة يتعرف أن الأوضاع الفلكية كيف كانت، تعرفا على [ مبيل الاستقصاء والكمال، فإذا وقع مشل ذلك الحادث مرة ثانية

<sup>(</sup>۱) من (ل) .

وثالثة ورابعة وخامسة (1) وتعرف الأحوال الفلكية ، وحدها مثـل الحالـة الأولى فحينئذ يحصل في الفلب : ظن قوي بأن ذلك الوضع الفلكي المعين ، يــوجب حدوث النوع الفلاق من الحوادث في هذا العالم .

والحاصل: أن التجسرية عبسارة عن الاستدلال بحسدوث الحوادث المخصوصة في هذا العالم، على معرفة طبائع الأوضاع الفلكية، فإذا تأكدت للك التجربة، فبعدها يستدل بحصول ذلك الوضع الفلكي المعين، على حدوث ذلك النوع من الحوادث في هذا العالم.

واعلم: أن هذا الاستدلال قد اعتبره أهل الأرض من الزمان الأقدم إلى الأن . فمن أراد أن يصير ماهراً في هذا العلم ، وجب عليه أنه كلها وأى نوعاً من الحوادث في هذا العالم ، أن يستقصي في تعرف الوضع الفلكي المقارن لحدوث ذلك الحادث ، ويقابل تجربته بأقوال المتقدمين ، فإذا واظب على هذا الطريق مدة مديدة ، وانفق أن كانت نفسه مناسبة لهذا العلم بحسب الفطرة الأصلية : يبلغ فيه مبلغاً عظياً ، فهذا بيان طريق القياس والتجربة .

وأما الطريق الثالث وهو طريق الوحي والإلهام: فهذا أيضاً متفق عليه عند أصحاب هذا العلم .

حكى : تنكلوشا : أن ذواناي (٢) صيد البشر . لما يلغ في تصفية النفس ، ورياضة الذهن ، لاحت له من الصور الفلكية ، ما لا يمكن وصفه .

واعلم : أنك لا ترى ديناً من الأديان ، ولا مـذهباً من المـذاهب ، إلا وأكثر أصوله يكون مبنياً على النقـل عن السلف . فلا يبعـد مثله أيضاً في هـذا العـلم [ والله أعلم [17] .

<sup>(</sup>١) من (ل) .

<sup>(</sup>٢) دواباي شتبه شدة البشر (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ال) ،

#### اقصل الرابج في الشرائط الكلية المحتبرة فم رعلية هذا النوع

اتقن (١) المحققون على أنه لابد من رعاية أمور:

الشمرط الأول : [ أن من أن بشيء من هذه الأعمال ، ثم يكون شاكاً قيه ، لم يتنفع به . والسبب فيه وجوم :

الأول: (٢) إن تأثيرات أرواح الكواكب أقوى من تأثيرات أجسادها ، فإذا قوى الاعتقاد في صحة الأعمال صارت الأرواح البشرية معاضدة للأرواح المعلوية ، كما صارت المواد السفلية معاضدة للأجرام العلوية ، فلا جرم تقوى التأثيرات . أما إذا لم يحصل الاعتقاد القوي ، ذالت المؤثرات الروحانية ، وبقيت الجسمانية خالية عن الروحانيات فلا جرم ضعف الأثر ، وقدام السبب قال بطليموس : « علم النجوم منك ومنها » .

والسبب الثاني: إن الروحانيات العلوية مطلعة على ما في قلوبنا ، وكما أن في هذا العالم من راجع ملكاً ، والتمس منه شيئاً ، ثم أنه ظهر لـقلك الملك أن ذلك الرجل لا يثق بقوله ، ولا يلتفت إلى فعله ، فإنه ذلك الملك لا يسعى في تحصيل حاجته . فكذا ههنا .

 <sup>(1)</sup> الفصل الرابع في الشرائط الفلكية (ت).
 (٧) من (ل).

والسبب الثالث : إنه إذا لم يعنقد في صحة تلك الأعمال . فالظاهر : أنه لا يبالغ في جميع تلك الشرائط ، فلا جرم يقوت المقصود .

الشرط الثاني: إنه إذا قرب للأرواح ، أنواعاً من القرابين ، ولم يجد منها أثراً . فالواجب أن لا ينقطع عن ذلك العمل ، وأن لا يشركها ، فإن من عرف أنه كيف يكنه التقرب إلى الملك العظيم [ من ملوك الأرض(") ] علم أن تحمل العناء الكثير في هذا العلم : هين . قال وأرسطوطاليس، ("): و كنت مشتخلاً بهذا السعلم صسباحباً ومسساء قبإن وجسدت أشراً حسدت، بهذا السعلم صسباحباً ومسساء قبإن وجسدت أشراً حسدت، شيء كان يعسر ، ثم إني كنت ما أنقطع عن المطلوب حتى أبلغه ، (") ويجب أن يكون مبيل المطالب لهذا العلم ، مبيل العاشق ، إذا لم يساعمه معشوقه . يكون مبيل العاشق ، إذا لم يساعمه معشوقه . ومبيل من أراد الوصول إلى خدمة ملك ولا يقبله ، فإنه يبذل غاية الجهيد ، وجبا انقوز بالمطلوب . فههنا أرقى .

الشرط الثالث : إن من الناس من يظن أن الإنسان لا ينال إلا ما دل عليه طالعه .

واعلم أن الناس في هذا الباب على ثلاث مراتب :

قالمرتبة الأولى: الذين تدل طوالعهم الأصلية على كونهم مستعدين لهـذا العلم . وهؤلاء إذا اشتغلوا بهذا العلم ، وصلوا إلى المطلوب . إلا أنه لما كانت مراتب القوة والضعف غير متناهية في الصلاحية ، كانت مراتب الحصول غير متناهية .

المرتبة الشانية : السذين لم يجصل في طنوالعهم [ لا ما يعنين ، ولا<sup>(1)</sup> ] ما يمنع [ وهؤلاء إن والخبوا على العمل , وصلوا إلى نصيب كامل .

<sup>(</sup>١) سقط (ل).

<sup>(</sup>٢) أرسطالينوس (ل).

<sup>(</sup>٣) وإن لم أجد للأثر أسىء الظن يه ، فقرب كل شيء كان بعيداً ، ثم إني ما كنت. . . الله (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ال).

والمرتبة الثالثة: الذين حصلت في طوالعهم ما يمنع (١) ومراتب الدلائل الماتعة غير متناهية .

واعلم أن الوصول إلى هذا العلم ، يوجب خروج الإنسان من حد الإنسانية ، ودخوله في عالم الملائكية . والكمال في كل شيء عزيز ، ولا سيا في أكمل الكمالات ، وأعل اللرجات . ولا ينبغي أن يعتقد الرجل : أن كل أحد هو أهل لهذا العلم ، فإذا أشتغل واحد بهذا العلم ، ولم يفز منه بطائل ، فلا ينبغي أن يجعل ذلك دليلًا على بطلان هذا العلم . فإنا نرى الحرف الحسيسة ، والصنائع النازلة قد يتعب الإنسان نفسه في تعلمها سنين ، ثم إنه لا يتعلمها كها يتبغي [ فيإذا كنان هذا شاهداً في أحس الحرف ، فكيف الحال في أعلى الصنائم (٢) ع.

الشرط الرابع: انفقرا على أن من شرائط هذا العلم: المبالغة في الكمال، والسب فيه وجوه:

الأول: إن التفوس الناطقة ، قد ثبت أنها من جنس الأرواح الفلكية ، فتكون مؤثرة . وهذه الصناعة لو ثمت ، أفادت السلطنة التامة على الأرواح والأجساد ، فإذا وقف الغير على أن إنساناً اشتغل بهذه الأعمال ، حصلت التقرة الشديدة في قلوبهم، والرغبة النامة في إبطال تلة الأعمال وإفسادها ، فتبطل تلك الأعمال بالكلية .

والثاني : إن إشاعة هذا العلم : على خلاف مصالح العالم . لأن استيلاء الرجل الواحد على كلية العالم : أمر على خلاف نظام العالم .

النالث : إن الشيء إذا كان عزيزاً بولغ في حفظه وكتمانه ، فعدم المبالغة في الحفظ والكتمان ، يدل عمل أنه لا وقع له عنده ، وقد بينا : أن ضعف الاعتقاد فيه ، يوهن هذه الاعمال .

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (ال).

الشرط الخامس: انفقوا على أن عارسة هذه الأعمال في الليل ، أولى منها في النبار . قال و أرسطو ، و إن الشمس سلطان قاهر ، فهو بكمال سلطنته ، يقهر جميع الأرواح ، ولا يقوى شيء منها على الفعل . وأيضاً : الجواس في النبار ، تكون مشخولة بالمحسوسات ، فلا تحصل جمية القلب ، وفي اللبل تكون الحواس معطلة ، فكانت جمية القلب في الليل أكمل (١٠) .

وقال: هرمس: : 1 إن خير ما يعمل به العامل ، هو ما يخفى عن أعين البشر وشروق الشمس . لأن عيون البشر جاذبة بروحانيتها قوة النيرنج [ وشروق الشمس قوة تبطل فوة النيرنجات "كم قال : اعمل نيرنجات القطعية وعقد الشهوة ، ودخنها كلها يالليل ، واحترز فيها عن العيون واللامعة ».

الشرط السادس: أجمعوا على أن صاحب هذا العمل ، كلما كان إقباله على أبواب البر والخير أكثر أعماله أكمل ، لأن الغالب على طبيعة العالم هو الحير ، وأما الشر فمعلوب ، فإذا اعتضد عمله بالجانب القاهر الغالب ، كان ذلك العمل : أكمل وأفضل .

المسرط السابع: أن لا يأكل من الحيونات شيئاً، ويقتصر على الخبر والملح ونبات الأرض. والسبب نيه: أن النفوس البشرية مشغوفة باللذات الجسدانية، فإذا وصل إليها، أقبل عليها، وغاص فيها، وانصرف عن الجانب الأعلى[وإذا لم يجدها ويقي محروماً عنها، عاد بطبعه إلى الجانب (٢٠) الأصلي [وإذا لم يجدها ويقي محروماً عنها، عاد بطبعه إلى الجانب (٢٠) الأصلي [والمركز؟) ] الفطري.

الشرط الثامن : أن لا يستعمل الروحـانيات في الأشيـاء الحقيرة ، بـل في الأشياء العظيمة الغالية . بخسب ما يليق<sup>(ه)</sup> به ، ويكل روحـاني وأن يحترز عن

<sup>(</sup>١) بالمحسوسات ثلا تحصل جعية القلب في الليل أكمل (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل). رون

<sup>(</sup>۲) من (b).

<sup>(</sup>٤) من (ك).

<sup>(</sup>٥) ما يليق بكل روحاني (ل).

الرجوع إليها في كل مراد ، لأن ذلك بشبه سوء الأدب<sup>(۱)</sup> [ وقد يؤدي إلى هلاك الطالب<sup>(۱)</sup> ].

الشرط الناسع : أن يكون المباشر لهذه الأعمال جامعاً لأمور أربعة :

أُولِمُهَا : أن يكون عالماً بالعلوم الإَلْمَبة ، منفقهاً فيها . لأنه يحصل للنفس من هذا العلم ، توع من القوة ، لا يحصل البتة من سائر العلوم.

وثانيه : أن يكون عالماً بجميع الأفسام الثلاثة من علم النجوم .

فالأول : أن يكون عالماً بهيئة السموات والأرض . فإن علمه بذلك ، مما يفيد انجذاب روحانيته إلى الجانب الأعلى .

والشائي: أن يكون متيقناً من معرفة الزيجات. حتى يمكنه أن يعرف مواضع الكواكب على الحقيقة.

الثالث : أن يكون متبحراً في علم الأحكام ، حتى يكنه أن يعرف آشار الكواكب ، في حالتي البساطة والتركيب .

والنوع الثالث من العلوم المهمة لصاحب هذه الصناعة (\*): علم الأخلاق (- حتى يكون عالمًا بأن الأخلاق الفاضلة وأن الأخلاق المذمومة ، ما هي ؟ فيمكنه تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة ، وتزيينها بالأخلاق (\*) ] الفاضلة .

والنوع الرابع من الأمور المهمة في هذا الباب : أن تكون نفسه نفساً حية لا ميشة والمراد من النفس الحيف : النفس التي إذا لاح لهما شيء من عمالم الروحاتيات انبعثت واشتاقت واضطرب قلبه وخشعت نفسه .

ولما كان اجتماع هذه الأمور الأربعة في الإنسان الواحد، كالنادر ، [ لا

<sup>(</sup>١) السؤ الات (ت).

<sup>(</sup>۲) س (ل).

<sup>(</sup>٤) لصاحب العلم (ت ) .

<sup>(</sup>١٤) من (١٤) .

جرم كان حصول الكمال في هذا العالم كالنادر (١٠) ].

الشرط العاشر: أن يكون صبوراً وقوراً ، القلب ، قادراً على الجلوس في الأمكنة الخالية ، والمفاوز البعيدة عن الناس ، ويجب أن يكون عطر البدن ، بعيداً عن الأوساخ [ والله أعلم (٢) ].

<sup>(</sup>۱) من (<sup>ل</sup>) .

<sup>(</sup>١) من (ل).

#### افضل النامس في تلذيص الأصول الم*عتبرة* فس هذا الباب

قد ذكرنا(١): أن الطلسم عبارة عن تمزيج الأسباب السماوية الفعالة ، بالأسباب المنفعلة الأرضية ، لإحداث أمر غالف للعادة ، أو لمنع حدوث أمر يوافق العادة . وإذا كان كذلك ، فهذا العلم إغايتم بمعرفة الأسباب الفعالة السماوية ، ومعرفة الأسباب القابلة الأرضية . فمن عرف هذين النوعين ، وقلر على الجمع بينها : وصل إلى غرضه . لأن السبب الفاعل إذا اتصل بالقابل . وجب ظهور الأثر .

> وإذا عرفت هذا ، فنقول : الكلام فيه مرتب على قسمين : أجدهما : في بيان المؤثرات العلوية . والثانى : في بيان المتفعلة<sup>(7)</sup> السقلية .

<sup>(</sup>١) الفصل الحامس : في تذخيص الأمور . . . الخ: (ل).

 <sup>(</sup>٢) المتمات (ل) ولا -نظ أن المؤلف سيفول فيها بعد : القسم الناني في الأمور التي يجب معرفتها عن
 الأجسام الغابلة السفلية . وفي (ت) الفاعلية بدل الثنايلة .

# القسم الأول من الفصل الخامس في تفصيل أحوال المؤثرات العلوية

أعلم(١): أن الأسباب السماوية : إما الكواكب . وإما النقط(١) وإما البروج(١).

## النوع الأول البحث عن أنواع (1) الكواكب

واعلم : أنها إما سيارة ، وإما ثابتة .

أما السيارات: نقد أطبقوا على أنها مؤثرات في أحوال هذا العالم : وأمنا الثوابت ، فلقائل أن يقول : إنها أقنوى في التأثير من السيارات . ويــدل عليه وجوه :

الأول : إنها أقرب في درجة المعلولية (\*) من المبدأ الأول . وذلك يوجب كمال القدة .

والثاني : [ إن التي في العظم الأول منها : أعظم جرمًا من السيارة . إلا الشمس(٢) ].

والشالث: إنها أبطأ حركة فتكون مساساتها أدوم، فتكون أفوى في التنافير. ولفائل (١٠) أن يقول [ إنه يجب أن تكون(١٠) ] السيارات أفوى [ في

<sup>(</sup>١) عبارة (ت) : أما القسم الأول فاعلم . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) النقطة (ل) .

<sup>(</sup>٣) رِإِمَا البروج . وإما أجزاء البروج (ل) .

أحوال (ل)

<sup>(</sup>٥) العلوية (ل) .

<sup>(</sup>٦) من (ل) . ۱۷۰ مامي الد

<sup>(</sup>٧) ولجبب أن يجب فيقول (ل) .

<sup>(</sup>٨) من (ل) .

التأثير (١) ] ويدل عليه وجوه :

الأول : إنها أقرب إلى هذا العالم من تلك الثوابث .

والثاني : إن الثوابت كاسمها شوابت . فلا يليق بها أن تكون عللًا لهـ أنه الحوادث ، التي هي سريعة التغير في هذا العالم .

والثالث: إن الثوابت لا يتغير نسب بعضها إلى بعض ، لا في الطول ولا في الطول ولا في العرض . لأنها مركوزة في كرة واحدة ، بخلاف السيارات ، فإن كل واحدة منها مركوزة في كرة اخرى [ ولكل كرة حركة على حدة (أ) ] فلا جرم تختلف خركات كراتها في الأطوال وفي العروض . فتحصل النسب المختلفة التي يمكن أن تكون مبادىء لحدوث الحوادث في هذا العالم .

والرابع: إن هـذه السيارات تحر بتلك النوابت ، فتمترج بهذا الطريق أنوار بعض تلك النوابت بالبعض .

قثبت بهذا الطريق: أن الأهم في عالم النجوم: معرفة طبائع السيارات و ثم بعدها معرفة طبائع الثوابت . واعلم أنه كيا أن البحث عن طبائع الثوابت ، السيارات (٢) ] أهم من البحث عن طبائع الثوابت ،

فكذا البحث عن معرفة [ أحوال القمر<sup>(1)</sup> ] أهم المهمات . لأن الأسباب الأربعة المذكورة موجودة فيه :

قالأول: إن أقرب الكواكب إلى هذا العالم: الفمر. وآشاره تصل إلى هذا العالم من غير واسطة. وإما آثار سائر الكواكب فإنها لا تصل إلى هذا العالم إلا بواسطة القمر. فوجب أن يكون البحث عن حال القمر، أهم من غيره.

والثاني : إن أحوال هـذا العالم سريعة التغير والدوران . وأحوال القمر أنضاً كذلك .

<sup>(</sup>۱) من (ل) . (۲) ، دا ،

<sup>(</sup>۲) من (ك) . (۴) من (ك) .

<sup>(£)</sup> مقط (b) .

والثالث : إن بسبب سرعة حركة القمر ، تمتزج أنوار الكواكب بعضها بالبعض وبحسب تلك الامتزاجات تختلف حال الأثار الحاصلة في هذا العالم .

وألرابع: إن أقوى الفاعلتين هو الحرارة ، وأشد المنفعلتين استعداداً لقبول الأثر هو الرطوبة . ومتى لقي الفاعل القدوي في التأثير المنفعل القدوي في التأثير المنفعل القدوي في القبول : قوي الأثر ، وكمل الفعل . فلهذا السبب كان الموجب لحدوث الكائنات تأثير الحرارة في الرطوبة . وينبوع الحرارة هو الشمس . وينبوع الرطوبة هو القمر . فكان الشمس كالأب . والقمر كالأم . وعند اجتماعها لحدث المواليد . وأما سائر الكواكب فهي كالأعوان . فلهذا السبب وجب الاعتناء بمعرفة أحوال النبرين .

### ثم نؤكد ما ذكرناه بوجوه أخرى :

الأول : إن سلطان النهار : الشمس . وسلطان الليل : القمر . والزمــان ينقسم إلى هذين القسمين : الليل والنهار .

والثاني : إنهم أجمعوا على أن لطالح الاستقبال والاجتماع أثراً عظيماً في أحوال هذا العالم ، ولم يعتبروا أحوال الاجتماع والاستقبال في سائر الكواكب ، مثل ما اعتبروا في النيرين .

والثالث : إن الأطباء أطبقنوا على تنوزيع أمر البخرانيات ، على أحوال حركة القمر . وعلى تنوزيع أحوال المد والجنور في البحار ، عملى أحوال حركة القمر .

والرابع (1): إن القمر شديد الاتصال بالشمس. بدليل: أن بيته متصل ببيت الشمس ، وبيت شرفه متصل ببيت شرف الشمس ، بل قالوا: إن شرف الشمس في التاسع عشر من الحمل ، والقمر إذا قارن الشمس ، فإنه لا يصير مكن الرؤية ، إلا إذا تباعد عنها بمقدار اثنتي عشرة درجة . ولما كانت الدرجات قد تختلف مقاديرها ، يسبب اختلاف المطالع ، جعلوا درجة شرف القمر في

القسم الرابع (ت) .

الثالثة من الثور . وذلك يدل على مناسبة شديدة بينها .

والخامس : إنها متشابهان في عظم الجرم ، بحسب الحس .

وإذا عرفت هذا الأصل ، ظهر أن الشارع في هذا العلم ، يجب أن يكون عالماً بطبائع الكواكب السيارة ، وبطبائع الكواكب الثابتة ، وبكيفية مزج بعضها بالبعض . وأهم المهمات عنده : أن يكون عالماً بجميع الاقسام الممكنة في سعودة القمر ، وفي نحوسيته ، وأن يكون عالماً بجميع سعادات الكواكب ونحوساتها ، حتى إذا أراد الشروع في عمل ؛ أمكنه أن يراعي حال قوة الكوكب المناسب لذلك العمل ، ويراعي حال القمر ، حتى يكون موصوفاً بالصفات اللائقة بذلك العمل .

إذاً عرفت هذا فنقول: يجب عليه الاستقصاء في صفات كل واحد من الكواكب في سعودته وتحوسته ، وذكورته وانوثته ، وحرارته وبرودته . ويجب عليه الاستقصاء في معرفة ما لكل واحد من الكواكب من أقسام المعادن والنبات والحيوان [ ومن أقسام أعضاء الإنسان والحيوان (1 ومن أقسام أعضاء الإنسان والحيوان (1) وكلم كان أكثر إحاطة في أهذه الأقسام ، كان انتقاعه به أكمل ، وقدرته على هذه الأعمال أصدق .

وأما السيارات: فنقول: الشمس والمريخ حاران يابسان، لكن الشمس بحرها ويبسها مصلحة والمريخ مفسد. وأما المشتري والرأس، فهما حاران رطبان، لكن المشتري في غاية الصلاح، والرأس ليس كذلك. وأما الزهرة والقمر فها باردان رطبان، لكن إصلاح الزهرة أكثر، وأما زحل وعطارد والذنب، فهي باردة يابسة، إلا أن عطارد مصلح، وزحل والذنب، فهي باردة يابسة، إلا أن عطارد مصلح، وزحل والذنب مفسدان.

وأما الثوبت : فلا شك أن معرفة طبائعها صعبة وذكروا في طريق تحصيل هذه المعرفة وجوهاً :

الطريق الأول: الاستدلال بألوانها على طبائعها . :

فكل كوكب يكون لونه مساوياً للون بعض السيارات ، أضافوا طبعه

<sup>(</sup>١) من (ل) .

ومزاجه إليه [ وما وجدوا لونه مركباً من لوني كوكبين من السيارة ، أضافوا طبيعته إليهما(١) ] قبال « زردشت » : « البيابانية(١) الحمر والصفر والهامات والكمدة والملطخات ؛ كلها نحوس قاطعة ».

والطريق الثاني: الاستدلال بأقدارها:

قال و عمر بن الفرخان الطبوي » : • إنما يدل عبلى الشرف والموقعة : الكواكب التي في الفدر الأول والشائي والثالث . فأما الكواكب التي في الفدر الأول ، فإنها تدل على الملك والخلافة . والتي في القدر الشائي فإنها تـدل على مـا دون ذلك . وكذا القول في التي تكون في القدر الثالث ».

وقال و زردشت و : و أجل كوكب في الفلك من البيابانية (٢) : الشعري اليمانية - وهي العبور - فإنه انفق كونها على درجة الطالع ، أعطت الملك والمال . وإن انفق كونها على درجة [ وسط السهاء أعطت الغلبة والسلطان . وإن انفق كونها في درجة (٤) ] الناسع ، أعطت النبوة . وهي كوكب سعد صرف ، معبود العرب في القديم . وإن البهائم لتسر يه إذا رأته ، وطبعه طبع المشتري والزهرة ، لأنه يشبه كل واحد منها في اللون وفي الحجم ».

وقال في كتاب طيقاننا<sup>(4)</sup>: وإن النظر إلى الشعري اليمانية يسكن الحمى الممتزجة من الصفراء والسوداء 2 .

واعلم: أن الذي يمكن اعتباره في صفات الثوابت: مجموع أشباء: أحدها: اللون والثاني: المدار. والثالث: القرب من سمت الرأس، والبعد منه. فالذي يمكون قريباً من سمت الرأس يمكون أثره أقوى. ولذلك() قبل: « إن كوكب سهيل، قوته في بلاد اليمن، أكثر من قوته في هذه البلاد»

<sup>(</sup>١) من (ل) .

 <sup>(</sup>٢) الباينانة (ر) الباينات (ث) والهمامات والكهدة واللحظات (ت) .
 (٣) الثابتات (ت)

<sup>(</sup>d) on (t)

<sup>(</sup>٥) الكتاب (ت).

<sup>(</sup>١) تصحيف في (ث) والتصحيح من (ل) .

والرابع: قال وهرمس »: والكواكب البيابانية تعمل في سائر البيوت ، إذا وقعت على درجانها » [ وقال آخرون : إنها لا تؤثر إلا إذا وقفت على أول الطالح والعاشر الأول () ) ولكني جربتها فلم أجد تأثيرها يقوى إلا إذا كانت على درجة الطالع ووسط الساء . والحامس : قال محمد بن جابر البشاني () : «قد تتصل المتحيرة بالثابتة إذا كان بينها بعد تسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة . ولكن لاجل بطء حركات هذه الثوابت ، لا يعتد باتصال المتحيرة بها ، ولا بنظرها إلى بعض الدرجات ».

وقال بعض العلماء: وأجمع أهل الصنعة: على أن فعل أحد الثابشة إتما يقوي إذا كان في درجة الوقد، أو مع بعض السهام، أو الكواكب السيارة في الدرجة الواحدة، أما البواقي فضعيفة جداً ».

ولنكتف بهذا القدر من أحكام الثابتات .

# النوع الثاني البحث عن أحوال النقط الفلكية المؤثرة

وهي من ثلاثة أتواع:

المتوع الأول٣٠ : معرفة الراس والذنب . فإنهم أطبقوا على أن لهـما آثاراً قوية .

[ والنوع الثاني: معرفة السهام. وأطبقوا أيضاً: على إئبات آثار قوية الما<sup>(1)</sup>] لا سيا سهم السعادة وسهم الغيب. إلا أن في التحقيق: قوة السهم مستفادة من قوة الكوكبين<sup>(4)</sup> اللذين منها يستخرج ذلك السهم.

<sup>(</sup>١) سقط (ل) .

<sup>(</sup>٢) الباياق (ت) .

 <sup>(</sup>٣) النوع الأول : معرفة رأس جوز هو القمر وذنيه ومعرفة الرأس والذنب . . . الخ (ت) .

<sup>(</sup>٤) من (ك) .

<sup>(</sup>a) قوة الكواكب ومنها يستخرج (ت) .

والنوع الثالث : النقط التي تنتهي التسبيرات<sup>(١)</sup> إليها ، وقـد انفقوا عـلى أن لها أيضاً : آثار قوية :

## النوع<sup>(1)</sup> الثالث معرفة طبيعة الفلك

أعلم (٢٦ أتهم قسموا القلك إلى أنواع كثيرة:

قالنوع الأول : قسمته نصفين . وقد اعتبروا هـذا النوع في القسمـة على وجوه كثيرة منها :

الأول : إن أحد نصفي الفلك شرقي [ والثاني غربي .

والثاني : إن أحد نصفيه شمالي والثاني جنوبي(١) ] .

والثالث :[ شمالي(٢) ] الصاعد والهابط .

والرابع : ما فوق الأرض وما تجتها .

والتوع الثاني: قسمة الفلك إلى أربعة أتسام:

الربيعي() والصيفي والخريفي والشنوي . وذلك لأنهم وجدوا [ السنة تنقسم إلى القصول الأربعة () سبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة () من القلك ، قلا جرم قسموا أدوار القلك بأربعة أقسام . ثم لما رأوا لكل فصل : أولاً ووسطاً ونهاية : قسموا كل ربع إلى ثلاثة أقسام ، فالقسم الأول دور الفلك بأننى عشر قسماً . والقسم الثاني() : أن الشيء اللذي يجدث بعد العدم ، أو

<sup>(</sup>١) ينتهي الميزان (ت) .

<sup>(</sup>٢) النَّسْم الثالث في معرفة القلك (ت).

<sup>(</sup>٣) الهامش خلفه في ثلاث صفحات .

<sup>(</sup>٤) من (ل) .

<sup>(</sup>٥) من (ت) . (١) أدبعة أقسام وهي على وجوه الأول الربع الربيعي والصيفي . . . . الخ (ل) .

<sup>(</sup>٧) من (ل) .

<sup>(</sup>٨) والثان (ت، ل).

يظهر بعد الخفاء ، كالولد الذي ينفصل عن بطن الأم ، لابد وأن يطلع في تلك اللحظة درجة معينة من الفلك . فتلك الدرجة لما ظهرت بعد الخفاء ، كانت مشابه لأحوال ذلك الولد الذي ظهر بعد الخفاء ، فجعلوا تلك الدرجة دليلاً على أحوال ذلك الحادث ، ثم قسموا أدوار الفلك من تلك النقطة بأثني عشر قسماً . وهي البيوت الموجودة في صورة الطالع . والقسم الشالث (1) : أنهم قسموا الفلك إلى المثلثات الأربعة وهي المثلثة : النارية والأرضية والهوائية والمائة .

والنوع الثالث : قسمة كل برج إلى أقسام كثيرة . وهذا يقع على وجوه :

الأول : قسمة البروج على منازل القمر . ويجب البحث عن خاصية كل واحد من تلك المنازل . لأن لها قوة شديدة في تركيب الأعمال السحرية .

والثاني : معرفة بيوت الكواكب .

والثالث : معرفة أشراف الكواكب . والرابع : الحدود ، وهي قسمة كـل برج بـأقسام معينـة ، وتخصيص كل

والخامس : الوجوه .

واحد منها بكوكب معين .

والسادس: الذربحانات.

والسابع : الأثنا عشريات .

والثامن : النهبهرات.

والتاسع :المفرح .

العاشر ؛ الحيز.

والحادي عشر ; الدستورية .

والثاني عشر: الأقسام المذكرة والمؤلئة (الد

<sup>(</sup>١) والثالث (ت ، ك) .

 <sup>(</sup>٧) عبارة (تُ ): و الحامس الـ فريحات . السادس الانني عشريات السابع : الشهادات . الشامن المرح . الناسع الجزء العاشر صودية النال عشر الاقسام للذكرة والمؤنثة » .

والنوع الرابع : قسمة البروج إلى ثلاثـين درجة . ومعـرفة طبـائع تلك الدرجات وآثارها وكيفياتها .

#### وللقدماء فيها روايات:

إحداها: ما يروى عن ( طمعه الهندي ) فإنه يذكر لكل درجة خاصيتها وأسياءها وبخورها وأشرها . فإذا نزلت الشمس في تلك الدرجة ، وجب التبخير ، بذلك البخور ، ودعا صاحب تلك الدرجة بذلك الاسم ، وطلب ذلك الأثر منه .

والرواية الشانية : خواص تلك الدرجات ( بحسب ما هو منقول عن وردشت ،

والرواية الثالثة : خواصها (١) ] بحسب ما هو منقول عن البابلين .

(١) ادر (ل) .

لاحظ : أن ناسخ مخطوطة (لا له لي) و( طا) يقول : إنه وجمد النسم النالث في معرفة طبيعة الغلك . في المخطوطة التي ينقل منها ، ومعد النقل وجد محطوطة أخرى فيها القسم الثالث عنلف عن المخطوطة التي ينقل منها . فنقل ما في المخطوطتين للغائدة .. وهذا نص المنفول عن المخطوطة الأخرى :

#### القسم الثالث في معرفة طبيعة الفلك:

وانفقوا عل قسمة الفلك من وجوه كثيرة:

قالوجه الأول : قسمة الفلك بالتي عشر قسماً . والسبب الأقوى فيه : أن الناس وجدوا الست 
تنفسم إلى الفصول الأربعة بسبب حصول الشمس في الأرباع الأربعة من الفلك . فلهذا السبب 
قسموا دور الفلك بأربعة أصام . ثم وجدوا لكل فصل من الفصول الأربعة : أولاً ووسطاً ، 
قسموا دور الفلك بأربعة أصام . ثم وجدوا لكل فصل من الفصول الأربعة : أولاً ووسطاً ، 
وجهين : الأول : أن يعتبر حطاله بسبب البروج . واعلم : أن بسبب تقاطع مشطقة الفلك 
الأعظم ، ومنطقة البروج ؛ حصل تقطئا : السرطان والجدلي . واما تقطئا : الحمل والبران . 
ونقطنان هما غاينا الميابئة . وهما نقطئ الانشلاب . والحوادة أشوف من الأوردة ، فجعلوا نقطني 
فقطنا الميابئة من الانقلاب باردتين . ثم إن البيوسة أقضل من الطوردة . لان البيوسة 
عبارة عن المتم من الانقطال ، والرطورة عبارة : عن الانقطال . فالبرصة أشرف من المرطورة . لان البيوسة 
ومعلوم : أن عند انتقال الشمس إلى المخصل من الشنيلة إلى الميزان ، ينتقل المزمان من المناب الميزان ، ينتقل المزمان من المناب الموادة ، وحوادة المناب من المناب المؤان من الموادة ، وهو انتقال من الوكية ، وحوادة المنال من المنابة إلى المؤون ، وهو انتقال من الكيال من المنابة إلى المؤون ، والمؤون ، فلا الموان ، والمؤون ، وهو انتقال من الكيال المؤون من الميزان ، وينتقل المؤون ، فلا منابع على الحريب ، وتعدل المحمل حارة باساً ، والمؤان حارةً وطياً . والجدي أشرف من الميزان ، ينتقل المؤون ، فلا عدل الحمل حارة باساً ، والميزان حارةً وطياً . والجدي أشرف من الميزان ، فلا عدل عالم

انتقال الشمس من الجرؤاء إلى السرطان ، تأخذ في الهبوط ، ونقصان النهبار ، وزيادة اللبل ، ومنذ الانتقال من القوس إلى الجمعية ، ومن غاية انتقاص اللبود إلى ازدياده . فاجدي أقصل من المسرطان . فلهذا الجمعية بارداً باباساً . والسرطان بارداً وطار خطائم هذه البروج الأربعة : معلومة .

ثم نقول: المترارة والبرردة فاعلنان واليبوسة والرطرية منقعاتان والفاعل قوي ، والمفعل غيري ، والمفعل غير ، والمفعل غير ، والمفعل غيري ، والمفعل غيري ، والمفعل خيريب أن عصل برج حار ، ثم برج بداره ، ثم حار ، ثم يبارد ، وأما المفعلتان ، فلو حصل يباس شم رطب ، لاعتدل كل واحد منها بالأخر ، ولبطل تأثير كل واحد منها ، فالأصوب أن يحصل بابسان ، ثم وطبان ، وهكذا على الترتيب ، وإذا ظهرت هذه المقدمات ، وجب أن يكمون الأول حاراً بابساً ، والثاني بارد يابساً ، والثالث حاراً وطباً ، والرابع بارداً وطباً . وكذا القول في الأربعة الثالثة ،

وإذا عرفت هذا قنفول: قد عرفت: أن أربعة منها متلبة، وهي أواشل الفصول. والأربعة الثانية: ثانيتة، وهي أوساط الفصول، والأربعة الذائلة قوات الجسدين. والرجه الثاني: في قسمة الفلك بالتي عشر قسماً: أنا المسته المنبقة على الطالع. وما رايت لاحد في

تعيين هذه البيوت : علة مناسبة . والذي حصلته ان نقول : إن أوبعة عنها : وهي الطالبع والرابع والسابع والعاشر . لما الطالع فإنه يذل على الابتداء في كل شيء . ويقال له : بهت الحياة والنفس . والسبب فيه : أن فرجة الطالع ظهرت بعد الحضاء ، كها أن الدولد ظهر في هذا العالم بعد الخفاء ، قلها حصلت المشابة بينها من هذا الرجه ، لا جرم جعل الطالع دليلاً عليه .

واعلم : أن البرهان الاعظم في علم التجوم : هو كون أحدهما مشاباً للآخر من بعض الوجوه ، وأما الرئد الثاني وهو الرابع فإنه وقد الارض ، لاجل أنه تحت الارض . وله صفات : أحدها : أنه رقد الارض ، يشبه الأصل الذي منه ينظير البطالع ، ومنه يتولد فلا جرم جمل دليلًا على الآباء والاجتاد ، ومشايخ أهل البيت . وثانتها : أنهم نسبوا الاملاك والعقارات إله . وثالثها : أنه لما كان في غاية المقاه ، تسبوا إله عواقب الأمور ، لكن الحراقب تخفية غير معلومة . وأما لوقد المثالث : وهو السابع . فهو بيت مقابل للطالع ، وهو يدل على المقابل . فلهذا يشال : إنه بيت الأصداد والشركاء والأولج . وأما الوقد الزابع ، وهو العاشر ، فهو أوض بيت في الفلك . فلهذا يقال : إنه بيت للسلطان والقرة . ولما كان العاشر صابع والموابع ، وكان الرابع دليلًا على الآباء ، كان العاشر دليلًا على الأمهات . فهذا هو الحكم على هذه البيوت الأربع .

واعلم: أنه حصل بينان أخران ينظر الطائع إليها من النئليث. وهذا النظر يقيد كمال المحبة واعلم: أنه حصل بينان أخران ينظر الطائع إليها من النئليث. وهذا النظر يقيد كمال المحبة والحير، وهما الحاصد والناسع، وكن الحامس تحت الأرض، والناسع فرق الأرض، والذي يكون قوق الأرض، والجسماني أقبل طرفاً من المروحاني، يكون قبون والمرف منسوب إلى الأشرف، قلا جرم جعلوا الخامس وليلاً على ما يغيد الفرج، بسبب الروحانية، عنه الما المحاسس ببت الأولاد والرسل والأخيار والهذايا وغلة البضائع، وصار التاسع ببت المدين والنبرة والعلم والأفدال الصائبة، وهو أيضاً ببت الأسقار المطويلة، إلا أن هذه الأسقار قد نفيذ المنافع العظيمة، وتفهد تهذيب الأخلاق ورباضة النفس، والوقوف على الحفائق الحافية،

واعلم: أنه حصل بينان أخوان ، ينظر الطالع إليها من التسديس . فأحدهما ؛ وهمو الثالث غت الأرض . والثاني : وهو اختادي عشر قبوق الأرض . وهذا النظر يفيد خيراً قليلاً . قبلا جرم جعلوا الثالث فليلاً على الأخوة والأخوات والأقداب والأصهار . لأن هذه الأشياء قبد نفيد توعاً من السرور إلا أنها قد تفيد أبضاً أتواعاً من المكارة . وأما الحادي عشر ، فلأجل كرنه فوق الأرض . يدل على البهجة الروحانية التي لا تكون كاملة ، فلهداً جملوه بيت الرجاء والأخوان والأصدقاء . فقد ذكرنا حكم هذه البيوت الثمانية .

يثيت أربعة أخرى ، لا ينظر الطالع إليها . وهي الناني والسادس والنامن والناني عشر . فقول : أما الناني و وإن كان ساقطاً . إلا أنه لا يلي أشرف الاوتاد ، وهو الطالع ، فجعلوه ببت المال ، لأن الإنسان إذا أحدث ، فإنه يمتاج إلى المال الذي يه يقدر على تحصيل المهمات . وأما السادس فهو ساقط ، وليس في جوار ببت شريف ، فجعلوه دليلاً على الشمق والمرض ، ولأنه في جوار المبت ، فيذك على السقوط ، وهم الحيد والدوني . وأما الشامن فهو ساقط ، وفي جوار ببت الأصداد ، فيذك على الموت المبيد والمؤلف ، وجب جعل النامن المبيد والمؤلف . وهم المؤلف ، وجب جعل النامن دليلاً على أول الشر ، وهم المرض ، وجب جعل النامن دليلاً على أمال الشر عمول الشرة ، والمدور أولف و ، وذلك على أمال الشرة والمدو ، وذلك ينامب موت الإنسان . وأما الماني عشر ، فهو ساقط ومع ذلك فهو آخر البيوت . ونهايتها . ينامب موت الإنسان . وأما الماني : يضعف ويحصل لم المموم . فعلمنا : أنه بيت الأعداد والمنافية ، والمنافية ، والمنافية في معرفة تعلى طلم والمنفية ، والمنفوم والسجن ، والسقلة والدواب . فهذا هو الذي تكلفناه في معرفة تعلى طلم الدوت

ومن نظر في كلام غيرنا في هذا الياب ، عرف أن الذي ذكرنا، ، وإن كان متكلفاً ، قهـو خير ممـا ذكره غيرنا . وإذا عرفت هذا فنقول : ينفرع عليه فروع :

الفرع الأول : إن هذه البيوت الأني عشر منقسمة ما بحسب الأوقاد الأربعة أقسام وفي كل قسم منها يقع الأبداء البيوت الأني عشر منقسمة ما يعلن القرة والثمام ، وما بلي الأوتاد على منها يقم الأبتاء ما الرائح المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع من الأنسم ، والمنتري والقرم في المناسم ، والمنتري في المنازع ، والزمرة في الخاسم ، والمنتري عشر ، والمربخ وزحل في النازع عشر ، النوع الشابي : قسمة الغلك بمالمنشات . والمنوع المنازع عالماني : قسمة الغلك بمالمنشات . والمنازع المنازع المنازع المنازع المنازع على المنازع من المنازع على المنازع من المنازع على اعتبار حال منازل المنازع بيضه المنازع بيضه المنازع ويضمها لا يصلح لها . .

وفي أيدي الناس: كتاب يتولون: إنه لهرمس. وهذه الاحوال مشروحة ليه جدا. والنامن. يجب اعتبار حال كل واحد من الدرجات الثلاث منة والسين. وشرح أحوال هذه الدرجات فيه روايات: أحداها: ما ينقلونه عن طمطم الهندي. والثانية: ما يتفلونه عن زوادشت. والثالثة: ما أصلحه أحمد بن عبد الجليل السيجزي. والتاسع: معرفة أصحاب الساعات التهارية والليلية. ويقال: إن المدير لكل واحد من قلك الساعات المخصوصة: ورح معين في الفالك ، ولمه اسم معين. والمساشر: أن يعرف أحوال كل واحد من السيارات يحسب كل. واعلم أنه لا سبيل إلى تمييز حقها عن باطلها ، إلا بالتجربة .

فهذه جملة الأحوال التي يجب على الساحر معرفتها ، حتى بمكنه الحوص في عمل من الأعمال السحرية .

وليكن ههنا آخر كلامنا في تعريف الأمور التي يجب تحصيل العلم بها من الأسباب الفاعلية الفلكية .

# القسم الثاني من الفصل الخامس في

# الأمور التي يجب معرفتها عن الأحسام القابلة السفلية

نقول: إن أصحاب الأحكام أثبتوا لكل كوكب معنى من السطعوم والروائع، والأزمنة والأمكنة، والأشكال والصور. فإذا أراد الإنسان تحصيل أمر من الأمور، علم أن ذلك العمل لا يصدر إلا من الكوكب الفلاني، فحيئلذ يسمى في تقوية ذلك الكوكب من جميع الرجوه التي قد بيتاها، ثم يجمع بن جميع الأمور المناسبة لذلك الكوكب من القوابل السفلية، فإذا اجتمعت هذه القوابل حال كون ذلك الكوكب قوي الحال، ظهر التأثير، لا محالة.

فهـ قـ قـ الكـــلام الكــلي : ونـــلـكر بعـــد ذكر [ أمــور تتعلق بالتفــاصيــل : فنقول : جميع الأمور التي اعتبروها في هذا الباب ، بعدما ذكرناه(١٠) ] أشياء :

فالنوع الأول: [ اتخاذ التماثيل المناسبة للجنس(٢) ] .

[ ومعناه : ] أنه إذا حل الكوكب في بنرج مناسب للعمل ، وفي درجة

واحد من هذه البروج والبيوت ، حال بــاطنها ، وحال امتراجها بغيرها .
 والهم المهمات : أن يجمع جمع مناحس القمر ، وأن يعرف جمع أقسام سعاداته . فهــذا ضبط ما يتعلق بجمونة الأدلاء الفلكية . أ . هم .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

<sup>(</sup>۲) ين (ال).

مناسبة [ له قعند طلوع تلك اللرجة ، يجب أن يتخذ فيه تمثال من الجنس الذي يتاسب ذلك الكوكب من الأجساد السبعة ، ويبالغ في تجويد صنعته . وطريق ذلك : أن يكون قد هيا بين يديه آلة التفريغ ، وإذابة الجسد . فإذا حصر الوقت المعين ، أفرغه في القالب الذي أعده له ، وليكن ذلك الإنسان عند ذلك الوقت المعين ، أفرغه في القالب الذي أعده له ، وليكن ذلك الإنسان عند ذلك وإن أردت عمل خاتم فليكن فصه من جوهر ذلك الكوكب ، وبما له خاصية في عصيل ذلك المطلوب . ومثاله : إذا أردت عمل طلسم لإيقاع العداوة ، فقصدت عطارد في يرج مناسب ، ودرجة مناسبة (٢) ] ونظير من كوكب مناسب فقصدت عطارد في يرج مناسب ، ودرجة مناسبة (٢) ] ونظير من كوكب مناسب الفصوص ما كان أزرق في اللون ، وعلمت : أن حجر اللازورد (٢) فاتخذ من الفصوص ما كان أزرق في اللون ، وعلمت : أن حجر الحماهن له خاصية في إيقاع العداوة (٢) ] فاتخذ الفص منه ، وانقش عليه الصورة المناسبة لذلك المطلوب . وهي : صورة إنسانين يقتنلان ، ثم استعمل بخورات عطارد فيه .

وإن أردت عمل طلسم لإيقاع بلاء بإنسان وتمريضه ، فاطلب خلول زخل في الدرجات المناسبة لهذا العمل ، واتخذ تشالاً على هيئة ذلك الإنسان ، واعتمد في ذلك الوقت أن تفسد عضواً من اعضائه ، وموضعاً من جسده فإتك إذا فعلت ذلك ، فسد ذلك العضو من ذلك الإنسان .

فذلك هو الكلام في اتخاذ النماثيل والخواتيم .

ومن الناس من طعن في هذا النوع من العمل . وقال : إنه عبث لا فائدة فيه . بل الاقتصار على المناسبات النجومية ، والأوهام النفسانية : كافية . قال جابر (1) بن عبد الله بن حيان : 3 هذا الطعن غلط ، لأن حدوث تلك الصورة عند طلوع ذلك الكوكب يجري بجرى ولادة الولد ، عند طلوع الكوكب ، فكيا أن هناك تسري قوة الكوكب الطالع ، والدرجة الطالعة في ذلك المولود ، فكذا

<sup>(</sup>۱) س(ل):

<sup>(</sup>٦) الحجر الأزرق (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(1)</sup> جابر بن حبان (ل).

ههنا تسري قوتها في تلك الصورة المنقوشة والتمثال المفروغ ، .

واعلم أن عند فراغ ذلك الصنم في الفالب، وعند النقش في ذلك المحتر، يجب أن يكون العامل لم الإسبا ثوباً يناسب ذلك الكوكب، ويكون مستجمعاً لجميع الأحوال المناسبة لذلك الكوكب، ويكون قائلاً باللمان: الثناء الملائق بذلك الكوكب، ويكون قائلاً باللمان: الثناء الملائق بذلك الكوكب، ويكون قلبه مستحضراً (١) تلاحوال اللاثفة بذلك الكوكب، فإن [ هذه الأحوال (١) ] إذا اجتمعت، كان التأثير أقوى.

الشوع الثاني من الأصور المعتبرة في هـذا الباب : تلطيخ تلك التصائيل بالأدوية المتاسبة لتلك الأغراض والمقاصد .

قال و جاير بن حيان ): والقصود من الطلسم: إما الجلب ، وإما الدفع . أما الجلب فلا يتم إلا بجميع الأشياء [ المشاكلة . والدفع لا يتم إلا بجميع الأشياء (المشاكلة . والدفع لا يتم إلا بجميع الأشياء (المشادة . والدليل عليه : إجماع الأطباء على أن الصحة تحقظ بالمائل . والمرض بزال بالضد ، ثم يقول : وهذان الوجهان إما أن يعتبرا في الأسباب الفلكية ، وهي طبائع النجوم والبروج ، أو في الأسباب السقلية ، وهي طبائع النجوم والبروج ، أو في الأسباب السقلية ، وهي طباع الأودية والمقاقير » .

واعلم: أن الأشياء المشاكلة [ على ثلاث مراتب: فالمرتبة الأولى: حصول المشاكلة (أ) ] في الكيفيتين، أحني الفاعلة والمنفعلة، كالحار واليابس (أ) ] وهذا النوع أقوى أنواع المشابهة، والمرتبة الثانية: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين فقط. لكنها هي الفاعلة، فإنها أقوى من المنفعلة، مثل الحار الرطب مع الحار البابس، والمرتبة الثالثة: أن تكون المشاكلة حاصلة في إحدى الكيفيتين فقط، وهي المنفعلة [ مثل: البابس

<sup>(</sup>١) مستجاً (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (أن). (1) من (أن).

<sup>(</sup>٥) من (ت).

الحار ، واليابس البارد . وهذه المرتبة دون ما قبلها . لأن الكيفية المتقعلة " ] أضعف من القاعلة .

وأما الأشياء المضادة . فهي أيضاً على ثلاث مراتب . فالمرتبة الأولى : أن يكون التنافي حاصلًا [ في الكيفيتين (٢) ] معاً . مثل : الحار البابس مع البارد الرطب . والمرتبة الثانية ـ وهي المتوسطة ـ أن يكون التنافي حاصلًا في الكيفيتين المتفعلتين فقط . والمرتبة الثالثة ـ وهي الإخيرة ـ أن يكون التنافي حاصلًا في الكيفيتين المنفعلتين فقط .

وإذا عــرفت هـذا ، فيجب أن تعتبــر هـذه الأحــوال في الكـواكب وفي الأدوية .

وأسا اعتبار المشاكلة في الفلكيات. فنقول: المشاكلة التامة حاصلة بالتثليث، وهو الأول والخامس والتاسع. لأن البروج للتناظرة بحسب التثليث تكون متشاكلة في الكيفيتين معاً. مثل الحمل والأسد والقوس، إلا أن أقواها هـو الأوسط، وهو الأسد، ثم الأخير وهـو القوس، ثم الأول وهـو الحمل. وإذا عرفت الحال في هذا المثال، فقس اليواقي عليه.

النوع الثالث من الأمور المعتبرة في هذا الباب: وهو قريب عما تقدم: أنك إذا فرغت التمثال ، فإذا أردت تسليط المرض على دماغه ، طليت داخل رأسه بالأفيون والبيروج . وإن أردت تسليط الحرارة عليه ، طليت موضع قلبه بالأطلية (1) الحارة المحرقة ، أو كتبت العزيمة على حديدة ، وألقيتها في النار ، أو كتبت العزيمة على كاغد ، وألقيته في القارورة (1) وإذا قعلت هذه الأصور تكلقت تفريغ القلب عن كل عمل موى هذا العمل ، وقويت ذلك الحيال في نفسك وتصورت حصول تلك الحالة في ذلك العضو من ذلك الإنسان ، والقائدة في عمل تلك الصورة : جمع الأفكار ، وتقوية الحيال . فإنه متى انضمت المؤثرات

<sup>(</sup>۱) من (ك). (۲) من (ك).

<sup>(</sup>٣) بالأدرية (ت).

<sup>(1)</sup> الكارورة (ل).

الفلكية القوية إلى جملة الأجسام القابلة السفلية ، وانضم إليهـا القوة النفسانية القوية التامة : حصل ذلك الأمر لا محال ، فإن انضم إلى تلك الثلاثة كون تلك النفس العاملة مخصوصة بمـزيـد قـوة في هـذا البـاب ، ومـزيـد منـاسبـة لتلك الأعمال ، بلغت الغاية فيه .

النوع الرابع من الأمور المعتبرة في هذا البياب: الدخن ، ولما ثبت في علم الأحكام : أن لكل واحد من الكواكب السيارة أنواعـاً من العقاقـبر مختصة به ، فمن أراد إحداث المدخنة لأجله ، وجب التمدخين بتلك الأشياء المناسبة الم

النوع الخامس من الأمور المعتبرة في هذا الباب: قبراءة الرقى . واعلم أنها على قسمين : منها : كلمات معلومة . أما الكلمات المعلومة . في معلومة . أما الكلمات المعلومة . في عندي : أن الإنسان كلم كان وقبوقه على صفات الكوكب المعين أكثر ، وعلمه بأفعاله المخصوصة أنم ، كانت قدرته على إحصاء صفات كماله أتم ، وانقعال نفسه عند ذكر تلك الصفات أتم وكلًم كان ذلك الانقمال أكمل ، كان انجذاب نفسه إلى روح ذلك الكوكب أكمل ، فكانت قدرته على التأثير أقوى .

وأما الرقى التي لا يفهم منها شيء ، ولا يحصل الوقوف على معانيها ففيها محثان :

الأول : إن الذي نظم تلك الكلمات ، ورتبها في أول الأمر . من كان ؟
 والثان : إنه أي فائدة لنا في قراءتها وذكرها ؟

فنقول: أما المقام الأول. فللناس فيه قولان:

الأولى: وهم الذين يبالغون في تعظيم تلك الكلمات المجهولة ، الذين يقولون : إن المنقدمين لما بالغوا في الرياضات انكشفت لهم الأرواح الـطاهرة القوية ، القاهرة , فالقت عليهم العزائم والرقى .

والقول الثاني : إن حسن الـظن يقتضي أن تلك الكلمـات المجهـوك، ،

تمدل على صفعات ذلك الكوكب ، أو على صفعات ذلك الروح بلغة غريبة أجتبية . والمقصود من قراءتها غير معلوم ، لأن من قرأ شيئاً ، ولا يعرف معناه ، وكمان عظيم الاعتقاد فيه ، فإنه بحصل في قلبه خوف وفزع ، فيكون انفعال نفسه أثم وأقوى ، وذلك هو المقصود .

نهذا ما عندنا في هذا الباب .

النوع السادس من الأعصال المعتبرة في هداً الباب : اتخاذ القرابين ، وإراقة الدماء .

واعلم: أن مذهب أصحاب السطلسمات: أن تلك الحيادات إذا ذبحت ، فإنه يجب إحراقها بالنار ، حتى يحصل كمال النفع بها . وهذه هي الشريعة (١) الباقية إلى زمان بجيء (١) رسول الله ﷺ . وهو أمر عجيب . فإنه لا يُعرف وجه المنفعة في الذبح (١) ، ولا بدري أيضاً وجه المنفعة في ذلك الإحراق .

وبالجملة : فهذه الأشياء يصعب وجه النفع بها ، إلا أن لما دلت التجارب(4) عليها وجب المصر إليها .

النوع السابع<sup>(ع)</sup> من الأعمال المعتبرة في هذا الباب : ذكر أسماء الأوراح :

وإعلم: أن المنجمين ذكروا: أن الساعة الأولى من يوم الأحد للشمس. والثانية للزهرة. والثالثة لعطارد. والرابعة للقمر. والخامسة لزحل. والسادسة للمشتري. والسابعة للمريخ. ثم تعود الثامنة إلى الشمس [ والتاسعة للزهرة. والحاشرة لعطارد. والحادية عشر للقمر. والثانية عشر لزحل. والشائنة عشر

<sup>(</sup>١) من أعلمه بأن الخرافات من الشرائع ؟

<sup>(</sup>١) إلى ژمان مجيء محمد ﷺ (ل).

<sup>(</sup>٢) التذبيح (ط).

<sup>(</sup>٤) أي تُجَارَب؟ ولا أن تكون من حركات الشياطين في الحقاء . .

<sup>(</sup>٥) التأسم (ت).

للمشتري . والرابعة عشر للمريخ (١) ] ثم تعود الساعة الخامسة عشر إلى الشمس [ ثم تعود الساعة الخامسة عشر إلى الشمس [ ثم تعود الساعة السادسة عشر للزهرة . والسابعة عشر لحادي والثامنة عشر للقمر . والتاسعة عشر لزحل . والعشرون للمشتري . والحادي والعشرون للمديخ (١) ] والشائية والعشرون للشمس . والشائشة والعشرون للزهرة ، والرابعة والعشرون لعطارد .

وقد تمت الساعات الأربعة والعشرون .

فلا جرم وقعت الساعة الأولى من يوم الاثنين للقمر . وعلى هــــذا الترتيب تحصل معوفة أصحاب الساعات . في تمام الأسبوع .

وإذا عرفت هذا ، ظهر أن لكل صاعة صاحبًا معينًا . فلا يبعد أن يتولمد من المروح الكلية للكموكب المعين : أرواح فلكية هي شعبه ونشائجه . ولكمل وآحد منها مزيد اختصاص يساعة معينة من تلك الساعات .

ثم إن أصحاب السحر والطلسمات ، ربحا ادعوا معرقة أصحاب الساعات [ ومعرفة أسمائها ، فيعتبرون في السحر رعاية أصحاب الساعات (٢٠) التي يراد إحداث تلك الأعمال فيها .

والشوع الثامن : أن المنجمين ينسبون كمل بلدة إلى بسرج معين ، وإلى كوكب معين :

ولا بد في الأعمال السحرية من رعاية تلك الأحوال .

فهذه أمور بجب على من يتولى هذه الصناعة(١) أن لا يكون غافلاً عنها ، حتى تكون أعماله أقرب إلى الصواب [ وأبعد عن الزلل . والله الموفق(٣) ] .

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) من (ك).

<sup>(</sup>١) الأعمال (ت، ط).

<sup>(</sup>٥) من (ك).

#### الفصل المادس قعي التنبية على أصول أخرى يجب مراعاتها في هذه الإعمال

اعلم : أن تلك الأصول<sup>(1)</sup> . إما أن تكون معتبرة في الكواكب ، أو في البروج .

# (أ) أما في الكواكب:

فقيه شرائط:

الأول: اعلم: أن كبل واحد من هذه الأعمال المطلوبة في السحسر النجومي ، لا بد وأن يكون مضافاً إلى كوكب معين (٢).

قجميع أحوال (٢) الفرقة والبغض مضافة إلى زصل . فإذا أردت [هذا العمل (٤) ] فاعمل وزحل في أحد بيتيه : الجدي [ أو الدلو<sup>(٥)</sup> ] والدلو أقوى ، أو في تثليثها ، أو تسديسها ، ويكون القمر متصلاً به من أحد هذه المواضع ، أيها كان . أو مقارناً له ، وهو الجيد الذي لا شيء بعده . وليكن الطالع أحد

<sup>(</sup>١) الأحوال (ت).

<sup>(</sup>Y) انظر التكرير المشار إليه في الفصل الحامس .

<sup>(</sup>٣) أبراب(ت).

<sup>(</sup>ا) من (ك).

<sup>(</sup>۵) من (ل).

بيتي زحل ، وهو فيه . فإن لم يكن بالطالع : البرج الذي فيه زحل ، فأي بـرج كان . واعلم أن الشرف مثل البيت فيها ذكرتاه .

وأما إذا أردت عمل شيء من المعاش ، والتزين في أعين الناس ، فليكن عملك والمشتري على الأحوال التي ذكرناها لزحل ، وهو أن يكون في أحـد بيتيه أو شرفه أو متصلاً بها بالاتصالات المقبولة ، وليكن القمر متصلاً أو مقارناً لـه ، وليكن الطالع أحد بيتيه أو شرفه ، أو البرج الذي هو فيه .

وأما إن أردت التسليط فليكن المريخ على ما قلناه ، وإن أردت العطف ، والتهبيج ، فلتكن الزهرة على ما ذكرناه .

واعلم أن أبواب التهيبجات مشتركة بين المريخ والزهرة ، فإن كاتنا مقترنين ، والقمر يقارتها ، أو ينظر إليها نظراً قوياً ، كان ذلك الباب أقبوى في كل عمل . وإن أردت عملاً لاستخراج دفين ، أو عطف رجل عالم عليك أو إيقاع مرض نفساتي لا جسماني ، فليكن عطارد كها ذكرناه .

وإن أردت عطف قلب [ ملك ، أو وزير ، أو استخراج دفين من دفيائن الملوك خاصة ، أو استعطاف قلب<sup>(١)</sup> ] امرأة نبيلة موسوة ، أو إصلاح ضيعة أو مزرعة ، قليكن القمر على الحالة التي ذكرناها ،

واعلم أن المعتمد للأعمال السحرية : هو المريخ(٢) ، فإذا كان المريخ وصاحب الطالع متفارين توي العمل .

واعلم أنه يجب في كل واحد من هذه الكواكب ، إذا أردنا إدخاله في عمل ، أن يكون سلياً من مقارنة المذنب .

الشرط الثاني: قد ذكرنا أنه إذا اتصل كوكب من الكواكب النابشة [ يكوكب العمل ، وكان موافقاً لطبيعته جاء العمل في غاية القوة ، فإن اتصل الفهر ٢٠٠ ] بذلك الثابت : كان أقوى .

<sup>(</sup>١) من (ل).

 <sup>(</sup>۲) عبارة عن (ت) هو الربخ ، وصاحب الربخ وصاحب الطالع مقارب قوي العمل .
 (۳) من (ل).

واعلم أن اتصال السيارات بالثوابت خلى قسمين : تــازة في الحقيقــة ، وأخرى في المسامنة .

أما الحقيقة : [ فهي في الكواكب التي تكون على ممر هذه السيارات . وأما الذي تكُون بحسب المسامنات () ] فهو ما إذا كان الكوكب الشابت : بعيداً عن ممر هذه السيارات . وأنت تعلم أن الأول أفوى .

الشرط الثالث: انفقوا على أنه لا يتم الطلسم بكوكب ثابت وحده ، بل قائوا : الطلسم إنما يكمل بثابت واحد ، وثلاثة من السيارات ، حتى تحصل فيه الطبائع الأربع ، ويجب أن يكون أحدها : عطاره ، لأن طبيعته ممتزجة . فنفيد امتزاج تلك الطبائع وتفيد قوة ذلك الامتزاج . قائوا : والأولى أن يكون الثابت وسط السياء ، وعطاره في الرابع ،

الشرط الرابع: إذا أردت عمل طئسم، فأجعل كوكب الحاجة في وقد الطالع، ساعة الابتداء، واجعل سائر الكواكب المعاونة له على ذلك العمل في الأوتاد الثلاثة البائية. فإن اتفق أن حصل كوكب الحاجة في حده ووجهه ومثلثه، وسائر حظوظه، كان الأمر أكمل.

الشرط الحامس: اعلم أن الكوكب يختلف حال تأثيره من وجوه :.

فالأول: كل كوكب كان أعلى فإنه أقرى ، وقد علمت السب فيه .

والثاني : كل كوكب كان أعظم جثة ، كان أقوى عملًا .

الثالث : كل كوكب كان أبطأ حركة ، كان أقرى من وجه ، وأضعف من وجه آخر .

الشرط السادس: إن الكواكب بعضها متحابة ، وبعضها متباغضة ، والحبّ والبغض على أقسام ثلاثة : فأصلاها : أن يكون بحسب الطبيعة الدانية . مثل : البغض الذي بين الشمس وزحل ، ومثل : المحبة التي بين الشمس وبين المشتري ، وأوسطها : الواقعة بحسب [ مناظرات البيوت .

<sup>(</sup>۱) من (ل).

وأدنياها : الحماصلة(١) ] بسبب الممازجيات فإذا استعنت بكوكب ، ويالغت في تقويته ، فأسقط عنه أعداءه . لأن نظر الضد : يوجب الضعف والفتور .

الشرط السابع: قالوا: إذا أردت التهبيع، فعليك البدء بالزهرة وعطارد، والمشتري والشمس، واحذر المريخ وزحل والقمر، وقالوا أيضاً: الساعات المصاحبة [ للحب: هي ساعات تلك الأربعة. وأما ساعات المريخ والقمر، فلعقد النوم (٢٠) و وساعات زحل فللمداوة والبغض وقالوا أيضاً: إن كانت المحبة على وقق العفة، والصلاح، فابتدى، بها في ساعة المشتري، وإن كانت على وقق الفساد فابتدى، بها في ساعة الزهرة، وأما عقد اللسان وعقد النورة في ساعة عطارد.

الشرط النامن: ليكن الطالع في وقت العمل: بيناً للكواكب اللائق بذلك العمل، أو برجاً، له فيه حظ وقوة. وكلها كان الحظ أقنوى، كان العمل أكمل:

ومشاله : إذا أردنـا عمـل الحب ، وجب أن يكـون الـطالـع : للزهـرة ، وليكن ذلك أيضاً في يوم الزهرة ، وهو يوم الجمعة ، وفي مـاعة الـزهرة ، وهي الساعة الأولى من يوم الجمعة أو الساعة الثامنة منه .

الشرط التاسع : " منها: ما يتصل مرجوعات الكواكب: إذا كان زحل راجعاً ، عمل فيه طلسم الفرقة . وإن كان مستقيماً " ، فللبغض . والمشتري إذا كان واجعاً عمل فيه لخراب الضباع ، وإذا كان مستقيماً فلصلاح العسكر . وإذا كانت الشمس بريئة من النحوس ، عمل فيه للقاء السلاطين وإذا كانت متحوسة ، عمل فيه للسائر الأعمال الرديئة . وإذا كانت الرهرة راجعة ، عمل متحوسة ، عمل فيه لسائر الأعمال الرديئة . وإذا كانت الرهرة راجعة ، عمل

<sup>(</sup>أ) من (ل).

<sup>(</sup>٢) من (٤).

 <sup>(</sup>٣) من الشوط الناسع : أو ل تسخة (ط) بعد أأسقط.
 (٤) وإن كان مستقباً عمل فيه العمارات ، وإذا كان المربخ واجعاً [ عمل لميه ] لفساد الجمد [ عنه

وني (ط) الجند ولاحظ : أن التصحيف كثير في هذا المُرضَع . و[ عمل فيه ] سقط من (ط) .

فيه لاحوال النساء من إسقاط الأجنة . وإذا كانت مستقيمة عمل فيه للصلح بين المنباغضين [ وإذا كنان عطارد المبياغضين [ وإذا كنان عطارد راجعاً ، عمل فيه للعطوف ، وإذا كنان عطارد مستقياً (١) ] فلسائر الأعمال الجيدة . وإذا كان القمر بريشاً من النحوس عمل فيه لسائر الأعمال الجيدة . وإذا كان منحوساً لم يصلح لشيء من الأعمال (١).

## الشرط العاشر: قال تنكلوشا:

إنك بعد أن صوفت كواكب هـ أه الأعمال وطوالعها ، فـ إنه يجب اعتبـ ار حال القمر من وجوه .

المتسوع الأول [ من اعتبار حمال القمر : أن يكون سلياً عن المناحس . وهي أمور :

فالأول : (٣) ] أن لا يكون منخسفاً ، ولا قبله ولا بعده بنائنتي عشرة درجة (4) فإن القدماء كانوا يسمون خسوف القمر : موت القمر . وأما قبله : فلانه كالذاهب إلى المرت . وأما بعده فلانه كالمخلص من الموت .

والثاني : أن لا يكون في استقيال الشمس . فإن القمر حينئةٍ يكون في نهاية البعد عن الشمس . وبعد العبد عن مولاه . مكروه .

والثالث : أن لا يكون في المحاق : وهو ظاهر .

والرابع : أن لا يكون على تربيع الشمس ، ولا على أنصاف التربيعات ، لأن التربيع . نصف المقابلة ، وإن شئت فاعتبر هذه الأحوال بأيام البحرانات .

والخالس : أن لا يكون عرضه جنوبياً ، لأن القمر إذا كان هنـاك كان بميداً عن الربع المسكون ،

<sup>(</sup>١) من (ل، ط).

<sup>(</sup>٢) لم يصلح لشيء من الأعمال (ل).

<sup>(</sup>۲) من (آب).

<sup>(</sup>١) ساعة (ت، ط).

والسادس: أن لا يكون صاعداً ولا هابطاً .

والسامع: أن لا يكون في أوائل البروج ، ولا في أواخرها . أما الأوائل فلأنه [يشبه الرجل الذي وضع رجله في الدار ، ولم يستقر فيها بعد ، وأما الأواخر(١) ] فلأنه بشبه من قام ، ووصل إلى بناب الـدار ، لبخرج منها . وأيضاً : أواخر البروج : حدود النحوس .

والشامن : أن لا يكون في مقابلة زحل ومقارنته وتربيعه { وأنصاف تربيعه (٢٠) الأنه كوكب نحس ، فيهون العمل .

والتناسع : أن لا يكون مع الوأس والذنب ، لأنها عقدتان . فكرهوا القمر في العقدة . ثم إن الذنب أردأ .

والعاشر : أن لا يكون بطيء السير . لأن هذه الحالة تبطيء المقصود .

والحادي عشر: أن لا يكون في مقابلة عطارد ، ولا في مقارنته ، وذلك لأن القمر إذا اتصل بعطارد ، انصالاً محموداً ، صارت حالة كل واحد منها محمودة ، وأما إذا تقابلا ، أو تقارنا : تضادا ، فتضادت أحوالها ، والأحوال الإنسانية أكثرها متعلقة بعطارد ، ولا سيا هذه الأعمال السحرية ، فلا جرم وجب الاعتناء فيها بصلاح حال عطارد ، وأن لا يكون بينه وبين القمر اتصال ردى .

والثاني عشر : يكره كون القمر في الميزان ، أو في العقرب . لأنها [ برجا هبوط التيرين<sup>(١١)</sup> ] وهذا شرط واجب الرعاية .

والثالث عشر: أن لا يكون القمر في سادس برج الأسد، ولا في سادس برج الجوزاء، وذلك لأن أحدهما بهبوط القمر، والآخر ببيت زحل.

<sup>(</sup>١) سنط (ط).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) سقط (ت).

النوع الثاني (١) من اعتبار حال القمر:

الأحوال المتعلقة بقران الكوكب مع القمر:

فنقول: إذا كان القمر على قران زحل: يعمل فيه لهلاك الأعداء. وعلى قران [1] المربخ قران [1] المربخ المشتري بعمل فيه للسلاطين والجاه والتجارة. وعلى قران المستح الحصون والقلاع، ولقاء الجند والأمراء [1] والكتب لهم. وعمل قران الشمس للجاه والسلطان.

وأقول : هذا فيــه نظر . لأنــه في هذه الحـالة يكــون في المحاق ، وهــو لا يصلح لعمل .

قبال : وعلى قران النزهرة لعمل النيرنجات [ والعسطوف والخواتيم والطلمسات . وعلى قران عطارد للعطف ، ولقاء الكتاب<sup>(1)</sup> ] وعلى قران الرأس لهلاك الأعداء ، والفرقة والبغض ، وما أشبه ذلك .

النوع الثالث(٥) من اعتبار حال القمر:

الأحوال المتعلقة بكونه في البروج :

إذا كمان القمر في الحمل ، متصلاً بالمريخ ؛ صلح لنيرنجات الحب والبغض ، بحسب اختلاف أحوال الكواكب المنضمة إليه . وإن كان في الثور ، متصلاً بالزهرة : صلح للقماء السلاطين والجند . وإن كمان في الجوزاء متصلاً بعطارد : صلح لعقد اللمان ، وللمنم من الإباق .

وإن كان في السرطان : صلح [ للعطف . وإن كان في الأسد متصلًا بالشمس : صلح () للتهيج والعطف . وإن كان في السنبلة متصلًا بعطارد :

<sup>(</sup>١) الناني عشر من الأحوال المتعلقة . . . المخ (ت).

<sup>(</sup>۲) س (ل) .

<sup>(</sup>٣) الفقراء (ط).

<sup>(</sup>٣) النَّالَثُ عشر من الأحوال المتعلقة بالقمر ، وما يتعلق بكوته في البروج (ت).

<sup>(</sup>٥) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (ك).

صلح لعمل الربح في المكاسب ، والزيادة في المال ، وإن كان في الميزان [ متصلاً بالزهرة (١) ] صلح للعملف المبني على عمل النار (١) والهواء ، وإن كان في العقرب متصلاً بالمريخ : صلح للعطوف النارية والمائية ، وإن كان في القوس متصلاً بالمشتري : صلح لإزالة الموحشة ، وتحصيل الصلح ، وإن كان في الجدي متصلاً بزحل : صلح لان تكتب فيه الكتب المدفونة في مقابر البهود ، للفرقة والبغض . وإن كان في الدلو ، متصلاً بزحل : صلح لما ذكرناه في الجدي ، وإن كان في الدلو ، متصلاً بزحل : صلح لما ذكرناه في الجدي . وإن كان في الحوت متصلاً بالمشتري : صلح للعطف .

النوع الرابع من أحوال القمر : يقوى العمل يوم الأحد ، إذا كان القمر متصلاً [ بالشمس . وفي الأثنين إذا كان متصلاً بالـزهرة ، وفي الشلائاء إذا كـان متصلاً بالـرهدة ، وفي الشين إذا متصلاً بعطارد ، وفي الخميس إذا كان متصلاً إبالـزهرة . وفي الجمعة إذا كان متصلاً [ بالـزهرة . وفي السبت إذا كان متصلاً [ بالـزهرة . وفي السبت إذا كان متصلاً إ

(ب) وأما في الأحوال (° المعتبرة في البروج والبيوت ;

#### فقيه وجوه من الشرائط":

الأول: أن تجعل الطالع برجاً موافقاً للعمل ، وبيتاً مناسباً له . ومشاله : أنه إذا كان المطلوب أمر النكاح كان برجه هو السابع . فإن كان السابع هو الجدي فهو غير صالح له . لأن الجدي برج أرضي بارد يابس ، فإنه وقع عليه شعاع زحل ، بطل هذا المقصود بالكلية ، وإن وقع عليه شعاع الزهرة ، حصل المقصود على ضوع من الضعف وإن اجتمع فيه شعاعها قوي الضعف بسبب البرج ، وشعاع زحل فحصل المقصود مع الضعف بسبب شعاع الزهرة ، وأما إن كان السابم هو الدلو ، فإن وقع عليه شعاع الزهرة ، حصلت قوة قوية ،

<sup>(</sup>١) من (ك).

<sup>(</sup>٢) النارية والحوائية (ت).

<sup>(</sup>۲) من (ك).

<sup>(</sup>٤) من (ل). سواله ۱۱۱۱ مید دادا

<sup>(</sup>ه) الشرط الحادي عشر في الأحوال (ت)

لكن لا في غاية الكمال . أما في القوة المقوية فلأن الزهرة مناسبة لهذا المقصود . والدلو برج هوالي رطب، فهـو مناسب ك. وأما عـدم الكمال، فلأن صاحب الدلو زحل ، وهو معـوق عن هذا الفرض وإن وقع عليـه شعاع زحـل ، أفاد تعويفاً لكن لا في الكمال فإن اجتمع الشعاعان ، كان التعـويق أقل ، وأمـا إن كان السابع هو الميزان ، كان الأمر في تلك الأحكام بالعكس .

الشرط اللئاني: قالوا: إذا أردت رقية للحب ، أو عملاً يتعلق بالنين ، فاعمله والطالع برج ذو جسدين ، ورب الساعة الزهرة ، وهي ناظرة إلى الطالع وإلى القمر ، ولا تكون راجعة ولا منحوسة بشيء من وجوه المناحس ، ولينظر القمر إلى الشمس من التثليث أو التسديس . وإذا أردت الإفساد بين إثنين ، فليكن الطالع برجاً منقلباً ، والقمر كذلك في برج منقلب ، والمريخ وزحل ناظران إلى القمر ، وخاصته زحل ، ولتكن الساعة لزحل ، وهو في وسط الساء ، ويكون قوياً ، وينظر إليه النيران . وأسقط النيرين بعضها عن المحض .

الشرط المنالث : إن كان عملك ثلإناث ، فليكن الطالع برج أنثى ، وإن كان للذكور ، فبرج ذكر .

وأما المسلط عليه ، فالبضد . فإن كان ذكراً ، اجعل طالع العمل الموجب للتسليط عليه : أنثى وإن أنثى ، اجعل الطالع : ذكراً . وأيضاً : إن كان صاحب الطالع المسلط عليه : ذكراً ، اجعل طالع عمل التسليط عليه : أنثى . وبالضد . وذلك لأن الشيء يقوى بالموافق ، ويضعف بالضد .

الشرط الرابع: اجعل أعمال الحب في أول الشهر، وأعمال البغض في آخر الشهر. وأعمال عقد اللسان في وسط الشهر. لأن أول الشهر زائد. فيناسب حصول زيادة الحب. وآخر الشهر في النقصان، وذلك يورث النقصان في الحب.

وأما د أبو ذاطيس ،(١) البـابلي ، فـإنه قلب الأمـر ، واتخذ صـورتين عـل

<sup>(</sup>١) طلس (ت، ط).

شكل المحب والمحبوب ، ووضعها في زاويتي الببت على القطر ، وجعل ابتداء هـذا العمل من منتصف الشهر ، ثم في كل يـوم يقـرب كـل واحـد منهـا من الآخر ، لأجل أن النيرين ، يقرب كل واحد منها من الآخر في هذه المدة ، حتى إذا تم الشهر ، اتصلت إحدى الصـورتين بـالأخرى ، عـلى قياس وصـول أحد النيرين إلى الآخر .

الشرط الخامس: يعرف طالم الشخص الذي يسراد تهييجه. فأن كان نارياً ، فاعمل له عملًا يتعلق بالنار. وإن كان هوائياً [ فاعمل له<sup>(۱)</sup> ] عملًا يتعلق بالهواء وعلى هذا القياس.

واعلم: أن هذه الأعمال السحرية . منها: نارية . مثل أن نكتب الحديثة على الحديث ، مثل أن نكتب الحديثة على الحديثة على الحديثة ، ومثل : أن تصب الحدر العتيق ، والنفط الأبيض ، والأدوية الحارة في كوز الفقاع . ويوضع في النار . وتقرأ عليه العزيمة . ومنها: هوائية . مثل : تطيير العصفور . ومثل : النفث في العقلد . ومنها : مثل : غسل الرجلين ( بمياه مخصوصة (٢٠) ] وصبها على باب من تريد تهييجه . والله أعلم [ بحقيقة هذه الأمور ٢٠٥] .

 [ هذا آخر ما وجه بخط المصنف رحمه الله تعالى وقد نقل هـ أا الكتاب من نسخة منسوخة من خط المصنف ، رحمه الله تعالى . أمين(٤) ].

<sup>(</sup>١) سقط (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (ل).

<sup>(</sup>۲) سقط رال).

<sup>(</sup>٤) من (ل). وفي آخر (طا): واثفق النسراغ على يدي العبد المذنب الضعيف، الراجي رحمة وبه اللطيف: أبي القتع محمد بن محمد بن أبي يكر المدابيوردي . يموم الأحد الشامن عشر من صفر ختمه الله يالخبر لسنة أربعين وصتمائة ه .

وفي آخر (من) : ( وقع الفراغ من نشل هدا الكتباب من نسخة نقلت من خط المصف ، في الخامس من شوال سنة أربعين وستمانة هـ ، و(من) من مجموعة (طاء ل، ط).

وكان اعتقاد الناسخ أن النبوات هو آخر أجزاء المطالب العالية. والحق: أن الجبر والقدر هو تخدر الأجزاء ـ وانتقل المؤلف إلى جوار وبه من قبل أن يتم الجبر والقدر ، ومن قبل أن يكتب في المعاد . وق الأخلاق .

## فهرس الجزء الثامن

| الصفح | الموضوع                                          |
|-------|--------------------------------------------------|
| •     | القسم الأول من كتاب النبوات                      |
| ٥.    | في تقرير القول بالنبوة عن طريق المعجزات          |
|       | الفصل الأول:                                     |
| ٧.    | في شرح مذاهب الناس في هذا الباب                  |
|       | الفصل الثاني:                                    |
|       | في حكاية شبهات من أنكر النبوات بناء على نفي      |
| 11 .  | التكليف                                          |
|       | الفصل الثالث:                                    |
|       | في تقرير شبهات من ينكر التكليف، لا بالبناء على   |
| ۲۱ .  | مسألة الجبر                                      |
|       | الفصل الرابع:                                    |
|       | في تقرير شبهات المنكرين للنبوات، بالبناء على أن  |
|       | العقل كاف في معرفة التكليف. وذلك بوجب سقوط القول |
| 79 .  | بالبعثة والرمىالةبالبعثة والرمىالة               |
|       | الفصل الخامس:                                    |
|       | في حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات       |
| ۳٥ .  | عال : : : :                                      |
|       | 141/                                             |

|    | القصل السادس:                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | في شبهات القائلين بأن المعجزات لا يمكن أن يعلم أنها             |
|    | حدثت بفعل الله وبتخليقه. وبيان أنه متى تعدّر العلم              |
| ٤١ | بذلك، امتنع الاستدلال بها على صدق المدعي                        |
|    | الفصل السابع:                                                   |
|    | في حكَّاية شبهات القائلين بأن على تقدير أن يثبت أن خالق         |
|    | المعجزات هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ إلا أن ذلك لا يدل            |
|    | على أنه ـ تعالى ـ إنما خلقها لأجل تصديق المدعي                  |
| 00 | للرسالة                                                         |
|    | الفصل الثامن:                                                   |
|    | في حكاية دلائل من استدل بظهور المعجز على صدق                    |
| 11 | المدعي                                                          |
|    | القصل التاسع:                                                   |
|    | في تقرير نوع آخر من الشبهات في بيان أن ظهور الفعل               |
|    | الخارق للعادة، الموافق للدعوى، مع عدم المعارضة:                 |
| 20 | لا يدل على صدق المدعي                                           |
|    | الفصل العاشر:                                                   |
|    | في أن بتقدير أن يكون المعجز قائياً مقام ما إذا صدقه الله تعالى، |
|    | على سبيل التصريح، فهل يلزم من هذا: كون المدعي                   |
| 79 | صادقاً                                                          |
|    | الفصل الحادي عشر:                                               |
| ٧٣ | في الطعن في التواتر                                             |
|    | الفصل الثاني عشر:                                               |
|    | في تقرير شبهة من يقول: إن الله تعالى لو أرسل                    |
|    | رسولًا إلى الحُلق، لوجب أن يكون ذلك الرسول                      |
| ٨١ | من الملائكة                                                     |

|     | الفصل الثالث عشر:                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | في البحث عن الطريق الذي يعرف الرسول، كونه              |
| λo  | رسولًا من عند الله _ عز وجل                            |
|     | القصل الرابع عشر:                                      |
|     | في الشبهات المبيئة على أنه ظهر على الأنبياء أعمال      |
| AV  | تقلح في صحة نبوتهم                                     |
|     | الفصل الحُامس عشر:                                     |
| 48  | في الإشارة إلى أجوبة هذه الشبهات                       |
|     | القسم الثاني من كتاب النبوات                           |
|     | في تقرير القول بالنبوة عن طريق أخر [وهو قدرة           |
| 1.1 | النبي على تكميل الناقصين]                              |
|     | الفصل الأول :                                          |
| 1.4 | في تمييز هذا الطريق عن الطريق المنقدم                  |
|     | الفصل الثاني:                                          |
| •   | في أن القرآن العظيم يدل على أن هذا الطريق هو           |
| 1.4 | الطريق الأكمل الأفضل في إثبات النبوة                   |
|     | الفصل الثالث:                                          |
| 110 | في صفة هذه الدعوة إلى الله تعالى                       |
|     | الفصل الرابع :                                         |
|     | في بيان أن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ أفضل من جميع |
| 171 | الأنبياء والرسل                                        |
|     | الفصل الحامس:                                          |
|     | في بيان أن إثبات النبوة بهذا الطريق، أقوى وأكمل        |
| 144 | من إثباتها بالمعجزات                                   |
|     | الفصل السادس:                                          |
|     | في تقرير طريقة الفلاسفة في كيفية ظهور المعجزات على     |
| 177 | الأنبياء عليهم السلام                                  |

|     | الفصل السابع:                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | في حكاية قول الفلاسفة في السبب الذي لأجله يقدر الأنبياء      |
| ۱۳۷ | والأولياء على الإتيان بالمعجزات والكرامات                    |
|     | القسم الثالث من كتاب النبوات                                 |
| 144 | في الكلام في السحر وأقسامه                                   |
| 731 | مقدمة في بيان أنواع السحر                                    |
| •   | مقالة في تقرير الأصُّول الكلية المعتبرة في السحر، المبني على |
| 188 | طريقة النجوم                                                 |
|     | الفصل الأول:                                                 |
| 129 | تي الطلاسم                                                   |
| ,   | الفصل الثاني:                                                |
|     | في بيان أن الوقوف على أصول هذا العلم                         |
| 104 | عسر جداً                                                     |
|     | القصل الثالث:                                                |
|     | في الطريق الذي حصل به الوقوف على طبائع الأجرام               |
| 109 | الفلكية                                                      |
|     | الفصل الرابع:                                                |
| 171 | في الشرائط الكلية المعتبرة في رعاية هذا النوع                |
|     | الفصل الخامس:                                                |
| 177 | في تلخيص الأصول المعتبرة في هذا الباب                        |
|     | القسم الأول من الفصل الخامس                                  |
| 171 | في تقصيل أحوال المؤثرات العلوية                              |
|     | النوع الأول:                                                 |
| 114 | البحث عن أنواع الكواكب                                       |
|     | النوع الثاني:                                                |
| ۱۷۴ | البحث عن أحوال النقط الفلكية المؤثرة                         |

.

|     | النوع الثالث:                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 118 | معرفة طبيعة الفلك                                        |
| TYI | في معرفة طبيعة الفلك                                     |
|     | القسم الثاني من الفصل الخامس                             |
| 174 | في الأُمور الَّتي بجب معرفتها عن الأجسام القابلة السفلية |
|     | القسم الثالث من الفصل الخامس حاشية (١٧٦ -١٧٨).           |
|     | القصلُ السادس:                                           |
|     | تى التنبيه على أصول أخرى يجب مراعاتها في                 |
| IAV | هذه الأعيال                                              |
| 197 | فهرس مواضيع الجزء الثامن                                 |

•